## تاريخ الدول المستقلة في المشرق عن الخلافة العباسية

تأليف

أ.د. عطية القودك

أستاذ التاريخ الإسلامي كلية الآداب

جامعة القاهرة

مكتبة دار النهضة العربية ١٩٩٢ - ١٩٩٣ م

# تاريخ الدول المستقلة في المشرق عن الخلافة العباسية

تأليف

أ.د. عطية القوصك

أستاذ التاريخ الإسلامي كلية الآداب

جامعة القاهرة

مكتبة دار النهضة العربية 1997 - 1997 م

### المصادر والمراجع

#### المصادر العربية المخطوطة:

العتبي (أبو نصر محمد) ت ٣٢٨هـ / ٩٣٩م :

- « اليميني في شرح أحوال السلطان يمين الدولة » ،
- مخطوطة بدار الكتب المصرية ، رقم ١٧ تاريخ
- العينى (بدر الدين محمود) ت.٥٥٨ه/ ١٤٥م:
  - « تاریخ سبکتکین » ،
  - مخطوطة بدار الكتب ، رقم ٢٨٣٨ تاريخ
  - الواقدي (محمد بن عمر) ت ۲۰۸ه/ ۲۲۳م :
    - « فتوح الاسلام لبلاد العجم وخراسان »
    - مخطوطة بدار الكتب، رقم ١٩٠٤ تاريخ

#### المصادر العربية المطبوعة :

- ابن الأثير: الكامل في التاريخ ، ١٣ جزء طبعة بولاق ١٣٤٧ ..
  - ابن طباطبا: الفخرى في الآداب السلطانية.
    - البندارى : تاريخ دولة آل سلجوق .
  - البيروني: الآثار الباقية عن القرون الخالية.
  - السهمي ( أبو القاسم حمزة ) ت٤٢٧هـ تاريخ جرجان » .
    - الطبرى : تاريخ الرسل والملوك : ١٠ أجزاء .

#### المصادر الغارسية المطبوعة :

- ابن اسفندیار (بهاء الدین محمد بن حسن ) ، تاریخ طبرستان ، تحقیق عباس اقبال ، طهران ، ۱۳۲۰هـ
- البيهقي (أبو الفضل محمد بن حسين): تاريخ البيهقي، تحقيق يحيى الخشاب،
   القاهرة ۱۹۸۲
- الترشخی ( أبو بكر محمد بن جعفر ) ت ٣٤٨هـ: « تاريخ بخاری »، ترجمة أمين بدوی.
  - نظام الملك (أبو على الحسن بن على) ت ٤٨٥هـ: « سياسة نامة » ، ترجمة السيد
     محمد الغزاوى .

#### المراجع العربية :

- أحمد الشريف وحسن محمود: العالم الاسلامي في العصر العباسي.
- أحمد محمود الساداتي : تاريخ الدول الاسلامية بآسيا وحضارتها ، تاريخ بخاري ،
   مترجم ، تأليف ارمنييوس فامبري .
- بارثولد: تركستان من الفتح العربي الى الفزو المفولى ، ترجمة صلاح الدين عثمان ،
   تاريخ الترك في آسيا ، ترجمة أحمد السعيد سليمان .
  - براون : تاريخ فارس ،ترجمة ابراهيم الشواربى .
  - حسن ابراهیم حسن: تاریخ الاسلام السیاسی، ج ۳
  - حسن أحمد محمود: تاريخ الاسلام في آسيا الوسطى.
  - شعبان ربيع: تاريخ إيران من العتع العربي إلى ظهور السلاجَّفه.
    - عبد النعيم حسانين : سلاجقة إيران والعراق .
- عصام الدين عبد الرؤف: الدول الاسلامية المستقلة في الشرق، دار الفكر العربي

#### . 1447

فتحى أبو سيف : خراسان ، تاريخها السياسى من سقوط الطاهريين إلى بداية الغزنونيين ،القاهرة ١٩٨٨ .

- لى سترينج: بلدان الخلافة الشرقية ، ترجمة كوركيس عواد ، بغداد ١٩٠٤ .
  - محمد جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق.
  - مسعود أحمد مصطفى : أقاليم الدولة الاسلامية ، القاهرة ١٩٩٠ .

#### المراجع الغارسة :

- ابراهيم باستاني ياريزي: يعقوب بن الليث الصفار، ترجمة فتحي الريس
  - رشيد ياسمس: تاريخ إيران ، طهران ١٣٠٩ هـ
    - شاهين مكاريوس: تاريخ إيران
  - صديق مير محمد: يعقوب ليث صفاري أريانا.
- عباس اقبال : تاریخ إیران أز صدر الاسلام تا اسیالی مغول وطهران ۱۳۱۸ه.
  - غلام رضا أنصافيور: ساخت ډولت ډرايران أز اسلام تايورش مغول.

#### رسائل جامعية لم تنشر:

- اسامة محمد فهمى: الحياة السياسية ومظاهر الحضارة فى الدويلات الفارسية المستقله عن الدولة العباسية من مستهل القرن الثالث إلى سقوط السامانيين ، دكتوراه من كلية الأداب جامعة المنيا ١٩٩١

#### المراجع الأجنبية :

- Barthold, W: History of Turkestan.
- Bosworth, C: The Medieval Hisoiry of Iran.
- Brown, E: Alitenrary History of Persia From the Earliest Times until Firdowsi.
- Cambridge History of India .
- Cambridge History of Iran .
- Defremery: History des Samanides.
- Habib Mohmaud: Sultan Mohmaud of Ghazna.
- Malco Im, M: The History of Persia.
- Nolde Ke: Sketches From Fastern History.
- Sykes, P: History of Persia.

## العصر العباسي الثاني (٢٣٢– ٦٥٦ هـ )

قيز العصر العباسى الثانى (٢٣٢- ٦٥٦ هـ) بظاهرة قيام الدول المستقلة التى استقلت عن الدولة العباسية التى كانت تنتظم فيها بلاد العالم الاسلامى جميعها فى المشرق والمغرب إبان قوتها فى عصرها الأول. وذلك وبسبب ضعف خلفائها فى هذا العصر الثانى وبسبب استبداد قواد الترك بها وزيادة نفوذهم.

وترجع بدايات ظهور هذه الدول المسقلة إلى العصر العباسى الأول إلا أنها لم تصبح ظاهرة عامة إلا فى العصر الثانى . ولم تقتصر الدول المستقلة على جهة دون أخرى من العالم الاسلامى بل عمت المشرق والمغرب على السواء على أن ظهورها فى المغرب كان أسبق من ظهورها فى المشرق . ويرجع السبب فى ذلك إلى أن المغرب الاسلامى كان مركز القوة للدولة االآموية التى أسقطتها الدولة العباسية ، بينما كان المشرق الاسلامى مركز المعارضة للحكم الأموى .

فلما نجحت الثورة العباسية بقوة المشرق ، تبادلا جناحا العالم الاسلامى دوريهما فانتقل مركز المعارضة للحكم العباسى إلى بلاد المغرب ونزحت إليه ذات القوى التى طالما عارضت حكم بنى أمية وهم الخوارج والعلويون . بينما تبادل العباسيون والأمويون دوريهما فأصبح العباسيون فى مقعد الخلافة والأمويون إلى صفوف المعارضة .

وإذا كان المغرب الاسلامى قد سبق إلى قيام الدول المستقلة فسرعان مالحق به المشرق الاسلامى وذلك نتيجة ازدياد نفوذ قواد الأتراك وضعف الخلفاء

ويعتقد بعض المؤرخين أن ظهور الدول المستقلة في المشرق الاسلامي يرجع إلى استياء العناصر التي فقدت نفوذها في العصر العباسي الثاني كالعرب والفرس . وواقع الأمر أ ن الدولة العباسية لم تُرض العرب ولا الفرس . فالعرب لم يقبلوا أن يزاحمهم الفرس ثم الأتراك في مكانتهم السياسية التي كانت لهم في العصر الأموى . كذلك لم يرض الفرس عن هذا الحد من النفوذ الذي وصلوا اليه وإنما كانوا يطمعون في المزيد انطلاقا من الدور الذي أسهموا به في إنجاح الثورة العباسية واعتقادهم بأنهم أصحاب الفضل الأكبر في وصول العباسيين إلى مقعد الخلافة كذلك لم يرض الفرس عن نكب خلفاء العباسيين لزعمائهم أمثال أبي مسلم والبرامكة وبني سهل . ولذلك كان سخط العرب والفرس على العباسيين قديما وقبل أن يتزايد نفوذ الترك بوقت غير قصير . وقد أظهروا هذا السخط في ثورات عديدة لم يقدر لها النجاح لما كانت عليه الخلافة العباسية من قوة في عصرها الأول مكنتها من اخماد تلك الثورات. فلما ضعفت الخلافة لم تستطع التصدى لتلك النزعة الاستقلالية التي تمخض قيامها عن ظهور عديد من الدول المستقلة في المشرق الاسلامي . وقد قيزت الدول التي استقلت في المشرق الاسلامي عن مثيلاتها في المغرب بولائها للخلافة وحرصها على أن تعترف الخلافة بشرعبتها وأن تبارك قبامها .

وإذا كانت الخلافة قد أحسنت صنعاً بالاعتراف بتلك الدول المستقلة فانها قد استفادت بالمقابل من ذلك أجل الفائدة ، فإن قيام هذه الدول التى اعترفت بسلطان الخلافة الروحى وحرصت على الولاء واستمرار التبعية المذهبية والروحية لها هو الذى مد فى عمر الخلافة العباسية نفسها إلى منتصف القرن السابع الهجرى وأخر سقوطها بعد آن هرمت ودب فيها الضعف والوهن .

وقبل أن نتكلم على هذه الدول المستقلة يستحسن أن نشير بإيجاز إلى سوء حال الخلافة العباسية في عهدها الثاني واستبداد الأتراك بأمور الخلافة والظروف التي أدت إلى ذلك .

والعنصر التركى هو أحد العناصر الذى ظهر أيام حكم العباسيين ، وكان له دور بارز فى تاريخ الدولة العباسية شأنه فى ذلك شأن العرب والفرس وهما العنصران الرئيسيان اللذان كان يتكون منهما شعب الدولة العباسية .

وكان موطن الترك الذين ظهروا في العصر العباسي الأول بلاد ما وراء النهر (خلف نهر سيحون)، وقد فتُجت هذه البلاد في العهد الأموى آيام خلافة الوليد بن عبد الملك على يد الفاتح العربي العظيم قتيبة بن مسلم الباهلي (٨٦-٨٦هـ)، وانتشر الاسلام فيها والثقافة العربية طوال حكم الأمويين.

وقد تدرج العنصر التركى في الظهور بالدولة الاسلامية ، فظهر الأتراك في أواخر العهد الأموى في بيوت سادات العرب على شكل خدم ، وصار أمراء العرب يجلبون من بلاد الأتراك الجوارى والغلمان وشجعهم على ذلك ما عُرف

عنهم من قيز بالجمال وقوة البنيان وحسن التكوين والشجاعة والفروسية . ثم أخذ العنصر التركى طريقه إلى البلاط العباسى فى عهد الخليفة العباسى أبى جعفر المنصور . كذلك إقتنى الخليفة المأمون أعداداً منهم وأدخلهم فى حرسه الخاص .

وكان هؤلاء الأتراك يجلبون إلى الدولة الاسلامية عن طريق الشراء لمن وقع منهم في الأسر من أسواق النخاسة ، وقد كانت مدينة سمرقند من أشهر أسواق النخاسة في العالم آنذاك . كذلك كانت أعداد منهم تفد إلى الخلفاء العباسين مع الهدايا التي يرسلها الولاة على بلاد ما وراء النهر . كما هاجرت بعض القبائل التركية من يلادها إلى الأمصار الاسلامية .

وقد إزداد عدد الأتراك في عهد خلافة المعتصم (٢١٧-٢٢٧ه)، لأن المعتصم لم يكن يثق لا في الجند العرب ولا في جند الفرس لكثرة الاضطرابات التي كانوا يثيرونها فهداه تفكيره إلى أن يستعين بعنصر الأتراك ، خاصةً وإذا ما عرفنا ميله إلى هذا العنصر لأن أمه كانت جارية تركية تسمى ماردة ، وكان في طباعه كثير من طباع هؤلاء الأتراك من القوة والشجاعة والاعتداد بالقوة الجسدية ، فدعته كذلك العصبية التركية إلى التفكير في الاستناد على العنصر التركية .

وبعث المعتصم في طلب الأتراك من فرغانة وأشروسنه واستكثر منهم حتى بلغ عددهم في عهده سبعين ألفا . وقد حرص المعتصم على أن تبقى دماء هؤلاء

الأتراك تركية خالصة فجلب لهم نساء من جنسهم زوجهن لهم ومنعهم أن يتزوجوا من غيرهن . ولم يكن جميع هؤلاء الأتراك مسلمين ، بل كان فريق منهم من المجوس اعتنقوا الاسلام حين استقدمهم المعتصم. وقد أنفق المعتصم عليهم بسخاء واعتنى بزيهم فألبسهم الديباج والمناطق المذهبة ، واتخذ لهم ثكنات يعيشون فيها حياتهم العسكرية. وقد اشتهر من هؤلاء الأتراك قواد قربهم المعتصم إليه ورفع من أقدارهم نخص بالذكر منهم : الأفشين وأشناس وايتاخ .

وقد خص المعتصم الأتراك بالنفوذ فقلدهم قيادة الجيش وجعل لهم مركزاً في مجال السياسة والحرب ، كما أسقط سنة ٢١٧هـ العرب من الديوان وأحل مكانهم الجند الأتراك وآثرهم على الفرس والعرب . فشعروا بقوتهم ، لكنهم أساءوا استعمال هذه القوة فآذوا الناس في شوارع بغداد عما جعل الناس يضجون منهم ويشكونهم للمعتصم الذي إبتنى لهم مدينة جديدة جمعهم فيها هي مدينة سرمن رأى (سامرا) سنة ٢٢١هـ . وكان موقع هذه المدينة الجديدة على شرق نهر دجلة يبعد عن بغداد بستين ميلاً من الشمال .

ولما ولى الواثق الخلافة سنة ٢٢٧ه ، حذى حذو المعتصم فى الاكثار من الأتراك والاعتماد عليهم حتى صارت فى قبضتهم معظم مناصب الدولة العليا . وقام الواثق بإستخلاف القائد التركى أشناس على السلطنة وألبسه تاجأ مرصعاً بالجواهر ، كما أسند إليه أعمال اقليم الجزيرة وبلاد الشام ومصر ، فولى على هذه الولايات نواباً أتراكاً عنه وظل مقيماً بسامرا إلى جوار الخليفة حتى يكون فى

مركز الأحداث . وعهد الواثق إلى القائد التركى إيتاخ بولاية خراسان والسند وازداد نفوذ الأتراك في الدولة العباسية عقب وفاة الواثق ٢٣٧هـ ، وأصبحوا يتحسكمون في الخلفاء ويتدخلون في توليتهم وعزلهم . فلما توفى الواثق دون آن يعهد إلى أحد بالخلافة بعده ، اجتمع قواد الأتراك واختاروا جعفر بن المعتصم خليفة ولقبوه بالمتوكل على الله . ولقد وقع الخلاف بين قواد الأتراك والمتوكل فتآمروا على قتله مع إبنه المنتصر الذي كان معادياً لأبيه وكان أبوه على وشك عزله من ولاية العهد وتعيين أخيه الأصغر المعتز دونه . ونجح الأتراك في قتل الخليفة المتوكل بتآمر من إبنه المنتصر سنة ٢٤٧هـ ، وبايعوا المنتصر بالخلافة بإسم المنتصر بالله .

وزاد نفوذ الأتراك بقتل المتوكل وتدخلهم فى تولية المنتصر ، وإجبار المنتصر على عزل أخويه المعتز والمؤيد من ولاية العهد . وسرعان ماوقع الخلاف بين المنتصر والقواد الأتراك فتخلصوا منه بالسم ، وباعيو أحمد بن محمد بن المعتصم سنة ٢٤٨ه خليفة ولقبوه بالمستعين بالله ، واستأثروا بالسلطة دونه .

وازداد نفوذ قواد الأتراك في عهد خلافة المستعين ، ولما ضاق بهم ذرعاً غادر سامرا إلى بغداد سنة ٢٥١ه ، فلحق به جماعة من قواد الأتراك سألوه العودة إلى سافرا فرفض ، ولما ينسوا من عودته بايعوا ابن عمه المعتز بالله بالخلافة . وبذلك صار هنالك: خليفتان أحدهما في سامرا و الآخر في بغداد ، ووقع الخلاف بينهما إلى أن انتهى الأمر بانتصار المعتز سنة ٢٥٢ ، ورحيل

المستعين إلى واسط وإرسال قواد الأتراك من يغتاله هناك .

ازداد الخلل فى الدولة فى عهد المعتز بسبب إشتداد نفوذ الأتراك ، ولم يكن للخليفة آنذاك من الحكم سوى الاسم والشكل ،أما السلطة الفعلية فكانت فى يدهم . وبعد مضى ثلاث سنوات على خلافة المعتز ثار الجنود بسبب عدم تسلمهم رواتبهم ، ولما عجز عن دفعها لهم ، أخرجوه عنوة من قصره وأهانوه أشد الاهانة واضطروه أن يتنازل عن الخلافة ، فتنازل ، ثم حبسوه فى دار حتى توفى بها سنة ٢٥٥ه.

وبرغم رغبة هذا الخليفة في الاصلاح ، واقتدائه بالخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز ، إلا أن قواد الأتراك سلبوه سلطته ، ولمأ أراد استرداد هذه السلطة قاتلوه حتى هزموه وخلعوه من الخلافة وحبسوه حتى مات في الحبس سنة ٢٥٦هـ.

وبايع قواد الأتراك ، بعد ذلك ، أحمد بن المتوكل ، ولقبوه بالمعتمد على الله ولم يكن للمعتمدمن السلطة في شئ بل وكل الأمر لأخيه الموفق طلحة الذي تصدى للقضاء على أخطر الثورات التي تعرضت لها الدولة العباسية آنذاك وهي ثورة الزنج . وقد ولى المعتمد أخاه أبا الموفق طلحة سنة ٢٦١هـ ولاية العهد بعد إبنه جعفر الذي لقب بالمفوض إلى الله . وتوفى الموفق طلحة سنة ٢٧٨ ه ، فاجتمع كبار القواد وبايعوا إبنه أبا العباس بولاية العهد بعد المفوض بن المعتمد ولقبوه بالمعتضد بالله ، فتحولت إليه سلطة أبيه وسار على سباسته في اضعاف

نفوذ الخليفة المعتمد .

ولماً مات المعتمد خلفه المعتضد في الخلافة ، وعمل على توطيد نفوذ الخلافة ورفع شأنها وإضعاف نفوذ قواد الأتراك بقدر ما يستطيع .

ولما توفي المعتضد سنة ٢٩٩ه ولى الخلافة بعده إبنه أبو محمد على ، الذى لقُب بالمكتفى بالله ، فسار سيرة أبيه فى ادارة شئون الدولة لكن فتن الاسماعيلية والقرامطة التى بدأت فى عهد أسلافه تفاقم خطرها في أيامه ، فعادت الخلافة إلى ضعفها الأولى وعاد قواد الأتراك إلى قوتهم .

وكان قواد الأتراك قد سئموا اختيار الخلفاء القادرين الأكفاء ، كالمعتمد والمعتضد والمكتفى ، فعدلوا عن هذه الطريقة باختيار أمراء العباسين الضعاف للخلافة حتى تُصبح السلطة والنفوذ كاملين فى أيديهم . وطال تفكيرهم بعد موت المكتفى فى إختيار شخص الخليفة ، وكان عبد الله بن المعتز فى مقدمة المرشحين للخلافة وهو كفء وأديب ، فعدلوا عنه إلى جعفر بن المعتضد ، وكان إذ ذاك فى الثالثة عشرة من عمره ، وبايعوه بالخلافة لأنهم وجدوه أسلس قياداً من المعتز، ولقبوه بالمقتدر.

واشتغل هذا الخليفة باللهو واللعب وترك أمور الدولة لقواد الأتراك، ولكن قواد الأتراك ثاروا عليه آخر الأمر وعزلوه من الخلافة وبايعوا محمد بن المعتضد بها ولقبوه بالقاهر بالله، غير أن الجند ما لبثوا أن عزلوه حين ثاروا مطالبين برواتبهم وأعادوا المقتدر ثانية إلى الخلافة. وساءت أحوال الخلافة في العهد

الثانى لحكم المقتدر وزاد نفوذ قواد الاتراك، وغلب على أمر الخليفة النساء والخدم، مما أدى في النهاية إلى قتله، وزيادة اضطراب الأمور في دولة الخلافة.

وفي سنة ٣٧٧ هـ آلت الخلافة إلى الراضي (٣٣٧ - ٣٧٩هـ) ، الذي عجز الوزراء في عهده عن ادارة الدولة بسبب ازدياد نفوذ القواد الأتراك، فاستحدث هذا الخليفة وظيفة جديدة، بدل الوزارة، أسماها إمرةالأمراء ، إختار لها القائد التركى محمد بن رائق والى البصرة وواسط. لكن قواد الأتراك طمعوا في هذه الموظيفة الجديدة فعزلوا عنها ابن رائق، وتولاها كلل من البريدي وبجَّكم والحسن البن عبد الله بن حمدان وتوزون والين شيرزاد، وقد أخفق جميعهم في اصلاح أحوال البلاد، وهو الهدف من انشاء هذه الوظيفة، ولم يكن لنظام إمرة الأمراء أي فائدة محققة للخلافة العباسية. فقد ازدادت أحوال البلاد سوءاً من جراء هذا النظام وزاد من تدخل قواد الأتراك وسلطتهم وأدى الى ضعف الدولة وزيادة تفتتها. ولقد استأثر حكام أقاليم الدولة بحكم أقاليمهم وأقاموا لهم دول مستقلة، حتى بالاد العراق قلب الدولة العباسية، خضعت آنذاك للتسلط البويهي ثم بعد ذلك للتسلط التركي السلجوقي حتى نهايتها على يد اللغول سنة ٦٥٦هـ.

هذا عرض سريع الأحوال الدولة العباسية في العصر العباسي الثاني، وهو العهد الذي ظهرت فيه الدول المستقلة في المشرق والمغرب منفصلة عن دولة الخلافة وقد أنتهز القائمون بأمر الاستقلال فيها الحالة السياسية والاقتصادية السبئة التي عاشت فيها دولة الخلافة في عهدها الثاني.

والدول التي استقلت في المغرب الاسلامي هي دول:

- ١ دولة الأغالبة في القيروان (تونس).
- ٢ الدولة الرستمية الاباضية في تاهرت (الجزائر).
- ۳ دولة بنى مدرار (بنى واسول) الصُفرية فى سجلماسة (موريتانيا). (شمال وادى درعة جنوبى تلمسان على طرف صحراء المغرب).
  - ٤ دولة الأدارسة العلوبين في المغرب الأقصى.
  - ٥ الدولة الطولونية والاخشيدية في مصر ثم الدولة الفاطمية.
    - ٦ الامارة الأموية المستقلة في الاندلس ثم الخلافة الأموية.

الحديث عن هذه الدول المستقلة سيكون صنى نطاق الحديث في مادة المغرب والاندلس أما في هذا المقام فسوف يقتصر الحديث على الدول المستقلة عن الخلافة العباسية المشرق الاسلامي.

## الدول المستقلة في المشرق الأسلامي

#### أ - الدول العربية:

- ١ الدولة الحمدانية.
- ٢ الدولة المرداسية.
- ٣ الدولة العقيلية.

#### ب - الدول الغارسية:

- ١ الدولة الطاهرية.
- ٢ الدولة الصفارية.
- ٣ الدولة السامانية.
- ٤ الدولة اليونهية.

#### جـ – الدول التركية:

- ١ الدولة الغزنوية.
- ٢ دولة الأتراك السلاجقة.
  - ٣ الدولة الخوارزمية.
    - ٤ الدولة الغورية.
- ٥ سلطنة دلهي الاسلامية.

## أولاً: الدول العربية

## ا – الدولة الممدانية (۳۱۷ – ۳۹۲هـ/۹۲۹ – ۲۰۰۳م)

ينتسب الحمدانيون الى العرب العدنانية، وهم بطن من تغلب بن وائل أعظم بطون ربيعة بن نزار. وكانت مواطنهم فى الجزيرة فى بادية الشام بالجزيرة الفراتية بجهات سنجار ونصيبين، وتعرف ديارهم هذه بديار ربيعة.

وقد اعتنق بنو تغلب النصرانية لمجاورتهم الروم. ولقد تحمست قبيلة تغلب لقومها العرب وحاربت معهم وشاركتهم في فتح العراق تحت راية المثنى بن حارثة الشيباني سنة ١٣هـ، كما انضموا سنة ١٦هـ لجيش سعد بن أبى وقاص وحاربوا معد في تكريت.

ولقد دخلت قبيلة تغلب في الاسلام وظل جزء منها على المسيحية، وكانوا مشايعين لبني أمية وشاركوا في حروبهم ضد الخوارج سنة ٧٧هـ/٦٩٦م.

وفى العصر العباسى الأول ضعف شأن قبيلة تغلب، شأنها فى ذلك شأن بقية القبائل العربية. وكان ذلك نتيجة للسياسة التى اتبعها العباسيون حيال العناصر العربية ولكن القبائل العربية ما لبثت أن نهضت فى العصر العباسى الثانى، الذى شهد ضعف دولة العباسيين وتحكم القواد الأتراك فيها وقيام الدول المستقلة. ولقد شجعت حالة الاضطراب التى كانت قر بها الجزيرة الفراتية بنى

تغلب على التمرد على الخلافة العباسية واقامة دولة مستقلة لهم عن سلطانها. وكانت تلك المنطقة فى ذلك الوقت مفتقرة الى سلطة مركزية قوية تستطيع أن تواجد الدولة البيزنطية التى حدثت لها فى ذلك الوقت حركة احياء وانتعاش واستعادت بعضا من قوتها. ومن ثم كان قيام الدولة الحمدانية، كدولة حاجزة، فى منطقة اقليم الجزيرة ضرورة ماسة استدعتها ظروف ضعف الدولة العباسية فى عصرها الثانى وعجزها عن حماية هذه المنطقة الحدودية من الخطر البيزنطى.

وكانت الدولة البيزنطية قد حدثت لها صحوة في عهد الأسرة المقدونية منذ النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى/التاسع الميلادى، ونشطت لمهاجمة البلاد الاسلامية واعتزمت استرداد بلاد الشام أو على الأقل تدمير القوة الاسلامية في اقليم الثغور والحد من نشاطها. وقد قام باسيل المقدوني، بعد أن اعتلى عرش بيزنطة سنة ٤٥٢هـ/٨٦٧م باقامة حكم البيت المقدوني الذي أعاد لبيزنطة قوتها وارادت بهذه القوة أن تضعف قوة المسلمين وتستولى على بلادهم الحدودية. وظهرت أطماع المقدونيين واضحة في عهد الامبراطور نقفور فوكاس وظهرت أطماع المقدونيين واضحة في عهد الامبراطور نقفور فوكاس عدوانهما على المنطقة السورية الساحلية وعلى منطقة الفرات والجزيرة.

كما أن العنصر العربي كان قد انتعش في العصر العباسي الثاني لما رأى ضعف خلفاء العباسيين وتحكم قواد الأتراك فيهم وفي دولتهم، وانتفاض كثير من الحكام الفرس والترك على دولة الخلافة وانشائهم دولا مستقلة لهم، قاموا هم

بالمثل بعد أن لمسوا في أنفسهم القدرة الكافية على تأسيس إمارة مستقلة لهم فكانت الدولة الحمدانية.

ولقد بدأ الحمدانيون حركة استقلالهم عن الخلافة العباسية منذ سنة ٨٧٣هم، فذلك حين قام حمدون الحمداني، جد الحمدانيين، بدور هام في الحوادث السياسية التي وقعت في الموصل في ذلك العام لكن خلافا وقع بينهم وبين الخليفة العباسي المعتضد سنة ٨٩٤هم حول قلعة ماردين جعل حمدون يفر من أمام الخليفة لبعض الوقت، لكن سرعان مازال هذا الخلاف بين الخليفة وحمدون، ومنذ ذلك الوقت بدأت شهرة الحمدانيين. فاشتهر الحسين بن حمدان بن حمدون في حربه مع القرامطة، ولكن خلافا بينه وبين الخليفة العباسي المقتدر أدى الى سجنه، وقد استمر الحسين في سجنه حتى وفاته سنة المقتدر أدى الى سجنه، وقد استمر الحسين في سجنه حتى وفاته سنة ٨١٨هم.

ولما تولى الخليفة العباسى المكتفى بالله الحكم رأى أن يستعين بجهود الحمدانيين فعين ابا الهيجاء عبد الله بن حمدان بن حمدون التغلبى على الموصل سنة ٢٩٧هـ/٥٠٥م حتى سنة ٣١٧هـ وقد أحسن أبو الهيجاء السيرة فى أهلها، وأمنت البلاد فى عهده، وقد ساعده فى حكمها ابنه الحسن ابتداءً من سنة ٣٠٠هـ/ ٢٠٠م، الذى تمكن من بسط سيطرته على الجزيرة كلها وعلى شمال سوريا،أى على منطقة ديار بكر وديار ربيعة، واحتفظ بنفوذه بها من سنة ٣١٨هـ/ ٣٠٨م.

وفى سنة ٣٠٠هـ/ ٩٤١م، اضطر الخليفة العباسى المتقى لله الى الفرار الى الموصل مع ابن رائق أمير الأمراء تحت ضغط الظروف السياسية فى بغداد. وقد استغل الحسن بن حمدان الفرصة وتخلص من ابن رائق، ثم ذهب مع الخليفة العباسى الى بغداد حيث تولى الحسن بن حمدان هناك منصب أمير الأمراء، وخلع عليه الخليفة لقب ناصر الدولة وعلى أخيه على لقب سيف الدولة. ويمكننا ان نقول أن ناصر الدولة الحمدانى وأخيه سيف الدولة، قد استغلا الظروف السياسية التى كانت قر بها الدولة العباسية أيما استغلال، فقد اتفق ناصر الدولة مع العباسيين فى سنة ٣٣٧هـ/ ٩٤٣ م على أن تكون البلاد من مدينة المؤصل إلى الشام ملكاً له.

هذا وقد كان سيف الدولة الحمدانى يطمع فى ولاية مستقلة يحكمها، وصرح بذلك لأخيه ناصر الدولة، فقال له: « الشام أمامك وما فيه أحد يمنعك» وبدأ سيف الدولة يعمل على استغلال الظروف التى كانت تمر بها حلب، فقد راسله الكلابيون ووعدوه بتسليم حلب إليه، ورأى بثاقب بصره أن يستغل الخلاف القائم بين الكلابيين وضعف مقاومة واليها أبى الفتح، فسار إلى حلب ودخلها يوم الأثنين الثامن من ربيع الأول سنة ٣٣٣هـ/٩٤٤م. وبدخول سيف الدولة حلب، وقع الحمدانيون فى عداء شديد مع الاخشيد، ونشبت عدة حروب بينهما انتهت باتفاق بين الطرفين على أن تبقى حلب وحمص وانطاكية لسيف الدولة.

لقد كانت دولة الحمدانيين في حلب مستقلة استقلالا تاماً عن الدولة

العباسية ماعدا الخطبة، وهى تمثل الولاء الروحى فقط، وكانت الدولة العباسية راضية منهم بذلك، لأن الحمدانيين كفوها مؤنة قتال البيزنطيين فى وقت لم يكونوا يستطيعون فيه القتال، وحملوا عنها عبء الدفاع عن الثغور وحماية الاسلام وحماية بلاد المسلمين من الوقوع تحت سيطرة بيزنطة المسيحية.

وقد حاول الحمدانيون، بعد أن عظم نفوذهم بالموصل، الاستئثار بالسلطة في بغداد والقضاء على النفوذ التركي والفارسي فيها في عهد الخليفة المتقى، لكن الأتراك، وعلى رأسهم توزون، تغلبوا على ناصر الدولة بن حمدان.

ولما دخل البويهيون الفرس بغداد سنة ٣٣٤ه، لم تستقر العلاقة بينهم وبين الحمدانيين على حال فقد كانت سياسة بنى بويه ترمى إلى الحد من نفوذ الحمدانيين، ومن ثم استسر الخلاف والقتال بين الطرفين، فسار معز الدولة البويهى الى الموصل ونصيبين وقكن من الاستيلاء عليها سنة ٣٤٧ه، واضطر ناصر الدولة الى الرحيل الى حلب حيث كان أخوه سيف الدولة مستقلاً بها منذ سنة ٣٣٣ه، وبعث الى معز الدولة في طلب الصلح فقبل معز الدولة البويهى الصلح وأبرم الصلح مع ناصر الدولة على أن يضمن أخوه سيف الدولة الأموال الواجب على أخيه أداؤها. وبذلك تيسر لناصر الدولة الحمدانى العودة الى ولاياته التى على أخيه أداؤها. وبذلك تيسر لناصر الدولة الحمدانى العودة الى ولاياته التى كان يحكمها يإقليم الجزيرة سنة ٣٤٨ه.

ظل الصلح بين البويهيين وناصر الدولة الحمداني قائما حتى سنة ٣٥٢ه، وفي هذا العام طلب معز الدولة البويهي من ناصر الدولة أن يزيد في الأموال التي

يرسلها اليه، فلم يجبه ناصر الدولة الى طلبه فقامت الحرب بينهما، واضطر ناصر الدولة الى الهرب بسبب ضعف قواته أمام قوات البويهيين، فاستولى البويهييون على الموصل ونصيين وغيرهما من بلاد ناصر الدولة.

لكن أبا تغلب بن ناصر الدولة أرسل الى المعز البويهى يطلب الصلح والتعهد بدفع المال المقرر على أبيه فوافقه معز الدولة على ذلك، واسترد بمقتضى ذلك، الحمدانيون الموصل وديار ربيعة. ولقد أخذ نفوذ الحمدانيين بالجزيرة فى الضعف بعد وفاة ناصر الدولة الحمدانى سنة ٣٥٨ه، وذلك بسبب اختلاف أبنائه على أنفسهم. وقد انقسم أبناء ناصر الدولة الى فريقين: فربق يناصر حمدان بن ناصر الدولة وفريق آخر يناصر أخاه أبا تغلب، وتطور النزاع بين الطرفين الى حرب بينهما انتهت بانتصار أبى تغلب على أخيه حمدان سنة ٣٦٠هـ.

وفى عهد أبى تغلب تعرضت دولة الحمدانيين لهجمات الروم ووصول قواتهم الى نصيبين وديار بكر، كذلك استولى عضد الدولة بن ركن الدولة البويهى على الموصل وديار ربيعة وميافارقين.

وازداد ضعف الدولة الحمدانية بعد وفاة أبى تغلب سنة ٣٦٩ه، فقد اغار الأكراد على بعض مدن اقليم الجزيرة فى أواخر القرن الرابع الهجرى. وفضلا عن ذلك فقد طمع رعاياهم من بنى عُقيل، الذين كانوا يدفعون الاتاوة لهم ويخرجون معهم فى الحروب، فى بلاد الدولة الحمدانية بعد ان احسوا بضعف حكام الحمدانيين. فاستولى أمير بنى عقيل أبو الدرداء محمد بن المسيب على نصييبن

سنة ٣٧٩هـ، وعلى الموصل فى العام التالى، وقد أقره البويهيون عليهما، ثم عزلوه عنهما سنة ٣٨٦هـ، غير أن أخاه المقلد بن المسيب تمكن من استعادة الموصل سنة ٣٨٦هـ، وأسس بها دولة عربية أخرى مستقلة هى دولة العقيليين (بنى عقيل) التى ظلت قائمة وهى تنعم بالاستقلال حتى سنة ٤٨٩هـ.

هذا عن حال دولة الحمدانيين في الموصل، أما دولتهم في حلب والتي اقامها سيف الدولة واستقل بها استقلالا شبه كاملا واعترف للخلافة العباسية بالسيادة الاسمية فقط، لكنه لم يدفع لهم أية مقررات مالية لأنه اعتبر نفسه في جهاد مع الروم أعداء الاسلام. ولقد طمع سيف الدولة الحمداني في ضم دمشق الي حوزة دولته فدخل بسبب ذلك في حرب مع والي مصر محمد بن طغج الاخشيد، الذي قلده الخليفة العباسي ولاية مصر والشام. وانتهت هذه الحرب بين الاخشيد وسيف الدولة بالصلح في ربيع الأول سنة ٤٣٣ه، وكان من شروط هذا الصلح أن يكون لسيف لدولة الحمداني حلب وما يليها من بلاد الشام شمالا، وأن يكون للاخشيد دمشق واعمالها وان يدفع الاخشيد لسيف الدولة مبلغا محددا من المال كل عام.

ويمكن القول بأن سيف الدولة الحمدانى أصبح، بعد عقده هذا الصلح مع الاخشيد حاكما مستقلا فى شمال سوريا. وقد ارتضى الاخشيد بشروط هذا الصلح، رغم انتصاره على الحمدانيين، الا أنه خاف أن تطول الحرب بينهما فى منطقة هى اصلا منطقة نفوذ الحمدانيين، كذلك قدر الاخشيد أن وجود الحمدانيين على حدود بيزنطة سوف يحمل عنهم عب، مواجهة القوات البيزنطية

في المنطقة الحدودية.

ثم دخل الطرفان في مفاوضات انتهت بنفس شروط الصلح الأولى بين الاخشيد وسيف الدولة عدا المخصص المالى فان الاخشيديين رفضوا دفعه لسيف الدولة.

وأهم ما يتميز به عهد حكم سيف الدولة، هو حربه مع البيزنطيين، فلقد وجه الأمير العربى الحمدانى كل اهتمامه إلى الجهاد ضد البيزنطيين بعد ان استقرت له الأمور فى حلب وجعل شغله الشاغل الدفاع عن ثغور الدولة الاسلامية مع البيزنطيين. كذلك بذل جهده ليحول دون تقدم الروم إلى الحدود الشمالية لدولته، حتى قيل أنه غزى بلادهم المجاورة لبلاده أربعين غزوة، انتصر فى بعضها ولم يحالفه النصر فى البعض الآخر. ولولا الجهود التى بذلها هذا القائد والحاكم المسلم الشجاع فى صد غارات البيزنطيين لسقطت بلاد الشام فى أيديهم فى غفلة العباسيين. وقد رُوى ان سيف الدولة الحمدانى جمع من الغبار

الذى أصابه فى غزواته ما صنع منه لبنة بقدر الكف، أوصى بأن يوضع خده عليها فى لحده.

توفى سيف الدولة سنة ٣٥٦ه، وخلفه من بعده فى الحكم ابنه سعد الدولة، الذى ضعفت الدولة فى عهده بسبب المنازعات الداخلية اللى شملت البلاد بسبب الحكم، فضلا عن تهديد النفوذ الفاطمى فى الشام آنذاك لدولته. وبعد ان توفى سعد الدولة سنة ٣٨١ه، خلفه ابنه سعيد الدولة أبو الفضائل، الذى حاول الفاطميون فى عهد العزيز بالله الفاطمى فى عهده الاستيلاء على حلب، لكنها امتنعت عليهم ولم تستطع جيوشهم اجتياحها وظلت صامدة فى يد الحمدانيين.

ولقد تعرض سعيد الدولة لمؤامرة مولاه لؤلؤ الذى طمع فى الاستئثار بحكم حلب فقام لؤلؤ بقتل سعيد الدولة وانتزاع الولاية لنفسه من أبناء سعيد الدولة: أبى الحسن على وأبى المعالى شريف وحكم باسمهما. وعمل لؤلؤ على نقل الحكم من الحمدانيين إلى أسرته، فقبض على ابن سعيد الدولة مع سائر أفراد البيت الحمداني وأرسلهم إلى الخليفة الفاطمي بالقاهرة. وأخذ لؤلؤ يتودد إلى الفاطميين حتى يتقى خصومتهم وحربهم له، فقام بحذف إسم الخليفة العباسى من الخطبة ودعا للخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي، وبذلك امتد سلطان الفاطميين إلى حلب واستطاعوا القضاء على النفوذ الحمداني فيها.

## ۲ - الدولة المرداسية (۲۱۲ - ۲۷۲ هـ/ ۲۰۲۳ - ۷۹ ام)

المرداسيون هم فرع من بنى كلاب، وبنو كلاب بطن من عامر بن بكر بن هوازن من عرب الشمال، وكانت مساكنهم فى الجاهلية بجوار يثرب، ثم انتقلوا، بعد الاسلام، إلى اليمامة حيث أسسوا دولة فيها، ومن اليمامة انتقلوا إلى الجزيرة الفراتية فاستقروا هناك.

وقد لعب بنو كلاب دوراً هاماً في بلاد الشام في العصر الأموى بحكم انتمائهم إلى عرب القيسية، عصبية الدولة الأموية، ويعتبر بنو كلاب من أشد العرب قوة وأكثرهم عددا، ولكن صفة البداوة متغلبة على طباعهم. وقد ازداد نفوذهم في بلاد الشام في عهد الدولة الاخشيدية حين قلد «محمد بن طغج الاخشيد، أحمد إبن سعيد الكلابي شيخ قبيلتهم الولاية على حلب، فاستدعى الأمير الكلابي أقرباء وأهل قبيلته ليكونوا عزوة له في ولايته، فازداد بذلك عددهم هناك وزاد نفوذهم.

ولقد استقل بنو كلاب بحكم حلب فى ظل حكم الدولة الحمدانية، ويمكننا ان نعتبرهم من رعايا الحمدانيين، لأنهم يدفعون لهم الأتاوات وينفرون معهم فى الغزوات. ولكنهم، كانوا بين الحين والآخر، يخرجون عن طاعة الحمدانيين ويعصونهم ويدخلون فى حروب معهم بسبب رغبتهم فى الحفاظ على استقلالهم واستقلال امارتهم. ولقد أوقع سيف الدولة الحمدانى بهم هزائم عديدة انتهت ببذلهم

الطاعة له. وللشاعر المتنبى قصيدتان يصف فيهما معارك بنى كلاب مع الحمدانيين، ونراه يشفع فيها لهؤلاء الثوار العرب الذين لم يأنفوا الذل أو الخضوع.

ولقد سيطر بنو كلاب، في مطلع القرن الخامس الهجري، على شمالي الشام بعد أن ضعف الحمدانيون وأخذ نفوذهم في الزوال ودولتهم في الانحدار، ولذلك استطاع صالح بن مرداس، حين سقطت الدولة الحمدانية، أن يعلن، على انقاضها، قيام الدولة المرداسية سنة ١٤٧٤هـ/ ٢٣٠ م. وقد ظلت هذه الدولة المستقلة قائمة حتى سقوطها سنة ٢٧١هـ/ ٢٩٠ م.

ولقد ترصل المرداسيون إلى تأسيس دولتهم فى حلب على يد زعيمهم صالح بن مرداس الذى نجع بسبب مساعدته للفاطميين، أيام حكم الخليفة الحاكم بأمر الله، فى أن يأخذ مدينة الرحبة منحة من الخليفة الفاطمى مقابل مساعدته وقومه فى محاربة مرتضى الدولة بن لؤلؤ، حاكم حلب آنذاك والخارج عن طاعة الخليفة الفاطمى. وكان لمساعدة بنى كلاب للخليفة الفاطمى أثرها فى بروز

كيانهم وذيوع صيتهم. ولقد جعل صالح بن مرداس من مدينة الرحبة نواة لدولة جديدة كان يفكر في اقامتها ويتوسع منها إلى غيرها من بلاد الشام. وقد أدرك أنه لن يتمكن من ذلك الا اذا انحاز لاحدى الدولتين العباسية أو الفاطمية، فاختار الدولة الفاطمية، لأنها كانت الأقوى آنذاك والأغنى، فدعا للخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله من فوق منابر الرحبة، الأمر الذي جعل الحاكم يثق به في تلك الفترة ويعتمد عليه وعلى مساعدته ضد ولاة حلب الذين كان يشك في صدق ولائهم له ولدولته. فحرص الخليفة الفاطمي صالح بن مرداس على محاربة مرتضى الدولة ابن لؤلؤ، حاكم حلب، وقد جاء هذا التحريض على هوى الأمير المرداسي الذي كان يطمع في ولاية حلب ووجدها فرصة مناسبة لتحقيق بناء دولته. فدخل صالح في عدة معارك مع مرتضى الدولة لم تحسم الأمر بينهما. وقد تعرض آل مرداس، وعلى رأسهم صالح بن مرداس لخديعة مرتضى الدولة، الذي دعا شيوخهم إلى الاجتماع بهم لتسوية الأمر بينهما، فذهب إلى حلب حوالى سبعمائة رجل من رجالهم ومن بينهم صالح بن مرداس فما ان وصلوا حلب حتى قبض عليهم مرتضى الدولة وحبسهم في احدى قلاعه (٢٠٤هـ/١٠١م). ولم يكتف مرتضى الدولة بحبس صالح بن مرداس بل عزم على قتله، لكن صالحاً نجح في الهرب من حبسه حيث اجتمع اليه أبناء قبيلته وقويت نفوسهم بخلاصه، وجرت معركة بين صالح ومرتضى الدولة انتصر فيها المرداسيون الذين قاموا بالقبض على مرتضى الدولة وأسره.

ورأى صالح بن مرداس ان من الأفضل له عقد صلح مع مرتضى الدولة.

يطلق بمقتضاه من عنده من أسرى المرداسيين مع التعهد بارسال مائتى ألف دينار ومائة ثوب حلبى فى كل عام إلى صالح المرداسى، وبعد ان فك أسر مرتضى الدولة وعاد إلى حلب، وجد غلامه فتح يُعلن التمرد والثورة عليه، فيضطر مرتضى الدولة إلى الهرب إلى انطاكية، ويكاتب فتح الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله ويُظهر طاعتة له.

ولقد انحاز صالح بين مرداس أيضاً إلى جانب الفاطميين، وقد كان الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله يود أن تستمر علاقته الطيبة مع صالح بن مرداس ومع قومه من بنى كلاب ويرغب فى ولائهم له، وقد قام الخليفة الفاطمى بمنح صالح بن مرداس الأعمال والضياع التى تقرر مع مرتضى الدولة أن يعطيها له فأضافها إلى مدينة الرحبة واتسعت بذلك دولتة. كذلك منحه الخليفة الفاطمى لقب أسد الدولة، ورداً على ذلك دعا صالح للخليفة الفاطمى من فوق منابر بلاده.

وبعد أن توفى الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله وتولى الخلافة من بعده إبنه الضعيف الظاهر لإعزاز دين الله، الذى اضطربت الأحوال السياسية والاقتصادية فى عهده فى دولة الفاطميين، استغل صالح بن مرواس هذه الفرصة للإستيلاء على حلب والاستقلال عن الخلافة الفاطمية، وقد ساعده على ذلك اضظراب الأمور فى حلب ذاتها وتشجيع أهلها له بالقدوم إليها وقتها عندئذ عقد صالح بن مرداس تحالفاً مع أمراء العرب فى الشام مع سنان بن عليان الكلبى وحسان بن الجراح الطائى على اقتسام الشام بينهم على أن تكون المنطقة من

حلب إلى عانة له. وقد ضمن صالح بن مرداس، بهذا الاتفاق، محالفة القبائل العربية في الشام على نصرتة. فاتجه قاصداً فتح حلب، وفاجأ نواب الفاطميين فيها واستولى على المدينة وعلى قلعتها وذلك سنة ١٠٢٤هـ / ١٠٢٤م.

ولم يكتف صالح بن مرداس بدخوله حلب واستيلائه عليها، بل أراد أن يخضع لنفوذه المناطق التى حددت له حسب اتفاقه مع القبائل العربية الثلاث، فعمل على تملك البلاد بين بعلبك وعافة، ولم تأت سنة ٢٠١ه / ٢٠٥م حتى كانت كافة المناطق خاضعة لحكمه وخرب صالح بن مرداس سنة ٤١٧هـ دنانير خاصة له في حلب.

ولم ترض الدولة الفاطمية عن تصرف ابن مرداس وأمراء العرب الآخرين، فقرر الخليفة الظاهر إستعادة السيطرة على البلاد التي استولوا عليها، فأرسل سنة ٤٢٠ه / ٢٩٠ م جيشاً بقيادة قائده أنوشتكين الدُّزبري، فسار صالح على رأس قواته من حلب إلى الأقحوانه، على فير الأردن، حيث جرت معركة انتصر فيها الدزبري على صالح بن مرداس وخليفة حسان بن الجراح. وقد قتل صالح في المعركة واجتزت رأسه وأرسلت إلى الخليفة الفاطمي في مصر، كما قتل إبنه الأصغر في المعركة، بينمافر إبنه الاكبر شبل الهدولة نصر إلى حلب ودخلها واستول الدزبري على جنوب بلاد الشام ودخل دمشق ، وكتب إلى الخليفة الظاهر يبشره بالنصر ومقتل صالح بن مرواس .

ولم يمض عدة أشهر على معركة الأقحوانة حتى فوجىء نصر بن صالح

بهجوم للبيزنطيين على حلب ، منتهزين فرصة ضعف حاكمها ومقتل صالح بن مرواس ، إلا أن نصراً استطاع بمساعدة أهل حلب ، أن يوقع الهزيمة بالجيش البيزنطى وأن يحول بينهم دون تحقيق أغراضهم .

ورغم انتصار نصر على البيزنطيين إلا أنه خاف تكرار هجومهم عليه ، فإراد أن يدعم نفسه بمساندة الفاطمين فأرسل للخليفة الظاهر كتاباً وهدايا قيمة يعلن من خلالها ولائه لهم ، إلا أن الخليفة الظاهر كان آنذاك يحتضر ، ولما مات وخلفه المستنصر بالله ، رحب هذا الخليفة بتقريب نصر المرواسى لدولة وأرسل الخليفة تقليداً له ولآله رضائه عليه ، وبذلك حقق نصر ما كان يريده من وراء تأييد خلفاء الفاطميين له .

وكان انوشتكين الدزبرى يطمع فى اخضاع كل الشام له ، وبذلك رمى بعينه الى ممتلكات المرادسيين فيها، فدخل فى حروب مع صالح المرداسي انتهت في سنة ٢٩٤هـ/١٠٨ م بهزيمة قوات نصر بن صالح وقتله فى المعركة وارسال رأسه الى الدزبرى. وهرب ثمال بن صالح من المعركة الى حلب وأعد العدة هناك لمعاودة حرب الدزبرى، إلا أن قوات الدزبرى لحقت به فى حلب واوقعت الهزيمة به ففى ألى الله الى الله المردة عند مدينة الرحبة.

ومنذ ذلك الوقت خضعت حلب للفاطميين، في الفترة المحصورة بين سنة ٤٢٩ هـ وسنة ٤٣٣ هـ/ ١٤٠١م وهي السنة التي مات فيها الدزيري.

وبعد موت الدزبري اختلفت الأمور ثانية في الشام، وعادت القبائل العربية

الى عصيانها، وسقطت حلب بيد ثمال بن نصر المرداسى الذي لقب بمعز الدولة سنة الحسين علاقته مع الخليفة المنتصر بالله الفاطمى، كذلك حسن علاقته مع الامبراطورة تيودورا زوجة الامبراطور جستنيان البيزنطى.

ولقد اضطربت العلاقات بين ثمال والخليفة المستنصر، ووقعت بينهما حروب انتهت بانتصار المرداسيين، ،رغم ذلك فقد أرسل الى الخليفة الفاطمي يعلن طاعته له وولائد.

هذا وعلي الرغم من تبادل الرسل بين الفاطميين والمرداسيين، فإن الخليفة الفاطمى المنتصر بالله وحاشيته لم يكونوا مرتاحين لثمال بن صالح المرداسى، ولذلك أمر اليازورى، الوزير الفاطمى، هبة الله الشيرازى الذي أرسله بنجدات للبساسيرى الثائر فى العراق ضد الخليفة العباسى، أن يقاتل المرداسيين بجيوش من العرب الكلبيين، غير أن الشيرازى استطاع بما أوتيه من الدهاء وحسن السياسة أن يعيد حلب الى أملاك الفاطميين سلماً بعد أن أعيت جيوشهم. وكان ثمال قد زهد فى حكم حلب واتفق مع الخليفة الفاطمى على أن يسلم له حلب مقابل أن يعوضه عنها أماكن تبعد عن مواطن أهله الكلابيين الذين كان قد مل منهم ومن مؤامراتهم ضده. فأجابه الخليفة الى ما أراد وأعطاه عوضاً عن حلب: بيروت وعكا وجبيل من بلاد الساحل الشامى. وبالفعل أرسل الخليفة الفاطمى اربابه لاستلام حلب وقلعتها من ثمال بن مرداس وكان ذلك سنة ١٤٥٨هـ/١٥٧.

وأقام والى حلب من قبل الفاطميين، مكين الدولة، في حلب، واستمر على ذلك الى أن تجمع بنو كلاب بعد أن استعادوا الرحبة على أثر مقتل البساسيرى على يد طغرلبك وارادوا أخذ حلب من واليها الفاطمي، ونجحوا في ذلك بفضل ما استولوا عليه من سلاح تركه البساسيري. فاستدعوا محمود بن مرداس ليخلصهم من حكم الفاطميين، وكان محمود يطالب بحلب باعتبار أنها كانت من أملاك أبيه نصر وهي له من بعده، ونجح في ذلك سنة ٤٥٧هـ/١٠٦٠م، وقطعت منها الخطبة للخليفة الفاطمي المستنصر بالله بعد أن دامت لأربع سنوات غير أن مكين الدولة، حاكم حلب الفاطمي تحصن بقلعة حلب وأرسل يطلب النجدة من مصر. فأرسل له المستنصر سنة ٤٥٧هـ/١٠٦٠م جيشاً بقيادة ناصر الدولة الحسين بن حمدان، وعندما وصل ناصر الدولة الى أفاميه أعطى الخلع الفاخرة لبني كلاب ليقربهم اليه ويضعف بالتالى موقف محمود المرداسي في حلب. وبسبب ذلك اضطر محمود الى أن يخرج من حلب فدخلها مكين الدولة ورجاله ونهبوا المدينة وقتلوا الكثير من أهلها. ولما دخل ناصر الدولة حلب ووجدها خراباً فرض على أهلها خبسين ألف دينار مقابل بقاء محمود المرداسي على حكمها وخروج ابن ملهم منها. ولما لم يستطع أهلها دفع المبلغ هددهم بالحرب وبالفعل وقعت معركة بين قواته التي تزيد على الخمسة عشر ألفاً وقوات محمود المرداسي التي لم تبلغ الألفين عند الفنيدق، من أعمال حلب، انتهت بهزيمة ناصر الدولة وأسره وانتصار المرداسين.

وعلى هذا النحو انتهت هذه المحاولة لأبعاد المرداسيين عن حلب، ويئس

والى حلب ووالى قلعتها من قبل الفاطميين، وسلموا المدينة والقلعة لمحمود المرداسى، الذى أحسن اليهم وأعطاهم الأمان وأرسل معهم الى مصر من وقع فى أسره من أمراء وقواد الفاطميين.

وكان معز الدولة ثمال بن صالح المرداسى فى مصر عندما استولى ابن أخيه محمود بن نصر المرداسى على حلب وقلعتها، فاتفق معه الخليفة المستنصر على أن يأخذ منه عكا وبيروت وجبيل مقابل تزويده بحال ليذهب الى حلب بعد ان عادت حلب الى حكمهم، وبالفعل وصل ثمال الى حلب وحاصرها بمن اجتمع حوله من أفراد قبيلته فى حمص وحماه، وحاصر حلب مرتين حتى استطاع دخولها، وتصالح مع ابن أخيه محمود بعد أن تنازل محمود عن حقه لعمه فى حكم حلب، وكان ذلك سنة ٤٥٤هـ/ ٢١٠ م. غير أن ثمال ما لبث أن مرض وتوفى فى العام التالى، وقبل وفاته كان أوصى بحكم حلب من بعده الأخيه عطية بن صالح المرداسي.

ولم يرض محمود بن نصر المرداسى بولاية عمد عطية لحلب، فثار ضده وحاربه وانتهت الحرب بينهما باستيلاء محمود على حلب وذلك سنة ٧٥٤هـ/١٠٦م. وفي ذلك الوقت وقعت الشدة المستنصرية بمصر (٤٥٧ – ٤٦٧هـ)، بينما كان السلطان السلجوقي الب أرسلان المسيطر على الخلافة العباسية، في أوج قوته وقد ملك المناطق القريبة من حلب. لذلك خاف محمود المرداسي من قوة السلاجقة ففضل أن يخطب للخليفة العباسي القائم بأمر الله

وللسلطان ألب ارسلان سنة ٤٦٢هـ/١٠٠٩م.

ولم يعش محمود المرداسى، بعد ذلك طويلاً فقد توفى سنة ١٠٧٥هـ/١٩٥ من وتولى أمر حلب من بعده ابنه نصر، الذي مات مقتولاً بعد عام واحد من توليه الحكم، وبعد قتله تنازع أخواه سابق ووثاب على الحكم، فاستنجد وثاب بالسلطان السلجوقى ملك شاه، الذي أرسل اليه مسلم بن قريش العقيلى، صاحب الموصل بجنود كثيرة سنة ٤٧١ هـ/١٩٩ م، واستطاع مسلم العقيلى أن يأخذ حلب، وبدخوله حلب انقضى حكم المرداسيين لها، وقامت على انقاضها امارة عربية أخرى، ،هى التى أسسها مسلم بن قريش العقيلى، باسم الدولة العقيلية.

## ۳ – الدولة العقيلية ( ۲۸۰ – ۲۸۹هـ – ۹۵۰ ام )

هم بنو عُقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر، وينتهى نسبهم إلى قيس عبلان، وكانت مساكنهم، قبل الاسلام، بالبحرين مع قبائل تغلب وبنى سليم، وقد نشب قتال بين بنى عُقيل وبنى تغلب من جهة، وبنى سليم من جهة أخرى، وانتصر الفريق الأول، فاضطر بنو سليم الى الخروج من البحرين. ثم اختلف بنو عقيل وبنو تغلب واقتتلوا فغلب بنو تغلب وخرج بنو عقيل من البحرين، متجهين الى العراق، وهناك سكنوا الكوفة والبلاد الفراتية، وأصبحوا رعايا لبنى حمدان الذين كانوا يحكمون الموصل، ثم غلبوهم على الموصل مع مطلع سنة حمدان الذين كانوا يحكمون الموصل، ثم غلبوهم على الموصل مع مطلع سنة ٨٩٠هم.

وفى العصر العباسى الأول، كان لبنى عقيل نشاط كبير فى المنطقة التى سكنوها بين الموصل وحلب. ففي خلاقة المأمون ثار رجل منهم وهو نصر بن شبث العقيلى فى شمال حلب سنة ١٩٨ه/ ١٨٨م بسبب تحيز خلفاء العباسيين للفرس وأهمالهم شأن العرب فأرسل اليه المأمون قائده عبد الله بن طاهر بن الحسين وقضى على ثورته وقبض عليه وأرسل ليقتل فى بغداد سنة ٢١٠هـ/ ٨٢٥م. ولقد انحاز نصر العقيلى الى الأمين فى صراعه مع أخيه المأمون لأن الأمين كان ينتصر للعرب ولأن أمه كانت عربية هاشمية.

ولقد استقل العقيليون بدولتهم فى الموصل منذ سنة ٣٥ه، وظلت دولتهم قائمة فيها مستقلة عن دولة الخلافة العباسية حتى غلبهم عليها ملوك السلاجقة، فتحولوا عنها الى البحرين مقرهم الأول، حيث تغلبوا هنالك على بنى تغلب وصاروا من رعاياهم، ( ١٩٥١ه/١٥٩م ). ولقد كان للظروف التى تمر بها كل من الدولتين العباسية والفاطمية آنذاك وللأوضاع المضطربة فى بلاد الشام والعراق دور كبير فى مساعدة العقيليين على بقاء دولتهم المستقلة فى الموصل.

ولقد برز من زعماء الدولة العقيلية:

محمد بن المسيب العقيلي، الملقب بنجدة الدولة أبو كامل منصور، وهو مؤسس الدولة العقيلية في الموصل سنة ٣٨٠هـ، وتوفى سنة ٣٨٦هـ/٩٩٦، وأخوه المقلد بن المسيب، الملقب بحسام الدولة، والذي قتل غيلة على يد غلمانه الأتراك سنة ٣٩٩هـ/١٠٠٠م، وابنه قرواش بن المقلد، الملقب بمعتمد الدولة، والذي توفى مقتولاً سنة ٤٤٤هـ/١٥٦م، وقريش بن بدران العقيلي، الملقب بعلم الدين أبى المعالى، والذي تولى امارة الموصل حتى وفاته سنة بعلم الدين أبى المعالى، والذي تولى امارة الموصل حتى وفاته سنة ١٠٤٥هـ/١٠١م، ومسلم بن قريش، الملقب بشرف الدولة أبى البركات.

ولقد اعتنق بنو عقيل المذهب الشيعى الاسماعيلى، إلا أنهم لم يكونوا، على وفاق مع الفاطميين، فكانت المصالح السياسية هى التى تحدد العلاقة بين الطرفين، فنراهم تارة يقفون مع الفاطميين ويخطبون لخلفائها، وتارة أخرى مع العباسيين. ولقد كان مبعث سياسة التردد هذه رغبة العقيليين فى

الاحتفاظ باستقلالهم السياسى، كذلك الرغبة فى الحصول على المال من كلا الخلافتين المتنافستين على زعامة العالم الاسلامى آنذاك وهما الخلافة العباسية والخلافة الفاطمية.

هذا ولقد اتضع لنا بعد استعراضنا لعلاقة العقيليين مع الفاطميين والعباسيين، نجد أنه برغم وحدة المذهب بين العقيليين والفاطميين فإن العلاقة بين الطرفين لم تكن تسير دائماً في اتجاه واحد، اذ لم يكن لتشيعهم أى أثر أمام مصالحهم السياسية التي كانت تهدف في المقام الأول على المحافظة على استقلالهم. فقد تحمس بعض الأمراء العقيليين للدعوة الفاطمية وأقاموا الخطبة في بلادهم للخلفاء الفاطميين، ولم يكن ذلك منهم حباً في الفاطميين إنما كان مرد ذلك الرغبة في الاستفادة من خلافهم مع العباسيين في تثبيت استقلال امارتهم. وسرعان ما نجد العقيليين يعودون الى الولاء للخلافة العباسية عندما كانوا يشعرون بالخطر على امارتهم من جانب البويهيين والسلاجقة.

ويظهر ذلك جلباً حين نستعرض موقف امراء العقيليين كلاً على حدة ازاء الخلافتين العباسية والفاطمية. فمنذ الفتح الفاطمي للشام لاحظنا ان ظالم العقيلي يقف وقفة عداء للفاطميين، ولولا الخلاف الذي حدث بينه وبين القرامطة واضطراره الى الفرار منهم لما لجأ الى الفاطميين. ودعا محمد بن المسيب العقيلي للفاطميين بعد ان قدم له الفاطميون أموالاً كثيرة. ولم يدع المقلد العقيلي للفاطميين خلال فترات حكمه التي استمرت خمس سنوات رغم تحسه للمذهب

الشيمي. وظهر تردد قرواش بن المقلد العقيلي واضحاً بين الخلافتين وتقلبه في الولاء لأيهما، وعندما خطب للفاطميين فإنه لم يكن مخلصاً لهم كل الاخلاص، اذ كانت اقامة الخطبة باسمهم من أجل الحصول على مزيد من الأموال والخلع منهم، ولم يلبث أن أعاد الخطبة للعباسيين حين هدده بهاء الدولة البويهي بارسال جيش لقتاله. أما مسلم بن قريش العقيلي، فقد كان همه الاحتفاظ باستقلال دولته والمحافظة على حدودها فقط. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف أظهر أول الأمر الولاء للعباسيين، ثم خالفهم حين أدرك محاولات الخلافة العباسية النيل من استقلال دولته فحاربهم باسم الولاء للفاطميين. غير أن الفاطميين لم يستطيعوا آنذاك ارسال امدادات اليه بسبب ظروفهم السيئة، ففشلت خطته وبذلك زادت عداوة السلاجقة له الذين كانت نهاية دولته على أيديهم. ولقد كانت نهاية دولة بنى عقيل على بد السلاجقة الذين اسقطوا حلب في أيديهم سنة ٤٧١هـ/١٠٨٧م، ثم لحقت بها الموصل سنة ١٠٩٥هـ/١٠٩٥م وبذلك انتهت دولة العقيليين العربية المستقلة بعد استقلال دام لمدة قرن من الزمان.

## ثانياً الدول الغارسية ا - الطامريون ( ۲۰۵ - ۲۲۱هـ)

| AY:V - Y.0  | طاهر بن الحسين             |
|-------------|----------------------------|
| ۷۰۷ - ۱۲۳۸  | طلحة بن طاهر بن الحسين     |
| ۲۱۳ – ۲۳۰   | عبد الله بن طاهر بن الحسين |
| ۸۲۲ - ۲۳۰   | طاهر (الثانى) بن عبد الله  |
| ۸٤٧ - ٢٥٧هـ | محمد بن طاهر بن عبد الله   |
| POY - 1774  | طاهر (الثالث) بن محمد      |

### أ - الدول الغارسية

ا - الدولة الطاهرية
 ۲۰۵ - ۲۰۵هـ/۸۲۰ - ۸۷۲م)

بدأت بلاد فارس تتطور تطوراً اسلامياً بعد فتحها مباشرة اذ بدأت الصبغة الاسلامية والثقافة الاسلامية تنتشر فيها منذ اقام حركة الفتح العربى.وقد انتشرت الحركة الاسلامية فيها بدخول الموالى في الاسلام ثم أخذت شخصيتها الاسلامية في الظهور معبرة عن نفسها بانضمامها الى حركات المعارضة التي قامت في وجه الحكم الأموى وقد شهدنا كيف انضم الموالى من الفرس الى حركة المختار بن أبى عبيد الثقفى ثم في جيوش مصعب بن الزبير ثم الفرس الى حركة المختار بن أبى عبيد الثقفى ثم في جيوش مصعب بن الزبير ثم في ثورة محمد بن الأشعث.

ولكن بداية ظهور القومية الفارسية ظهوراً واضحاً كانت في سنة ١٣٢ه لأن الفرس كانوا من وراء الحركات التي أدت الي نجاح العباسيين في الوصول الي الخلافة. وقد شهد العصر العباسي الأول نفوذ الموالي في مجالات الدولة المختلفة ولكن بلاد فارس بدأت تعبر عن نفسها تعبيراً قومياً بظهور الامارات الفارسية المستقلة.

وهى تختلف الى حد ما عن الحركات التى ظهرت فى الأقاليم الأخرى ووجه الاختلاف أن أقسام فارس الجغرافية ظهرت فى كل قسم منها حركة استقلالية

منفصلة أى أن التعبير القومى الفارسى لم يكن شاملاً إنما يمكن ان نسميه تعبيراً متجزئاً للقومية الفارسية.

### ا - الدولة الطاهرية ( ٢٠٥- ٢٥٩هـ/ ٨٢٠ - ٨٧٢م )

أقام هذه الدولة طاهر بن الحسين، وكان من كبار قواد المأمون، ولى منطقة بوشنج ( احدى نواحى خراسان ) حينما بدأ النزاع بين الأمين والمأمون وقاد جيش المأمون ضد قوات الأمين، وقام بدوره فى هزيمة الأمين طمعاً فى المكاسب التى سوف يحصل عليها من وراء هذا العمل فاشتبك مع على بن عيسى قائد الأمين، وهزمه وقتله سنة ٩٥هه / ٨٠٨م. وتقدم طاهر الى بغداد واستولى على ما فى طريقه من البلاد، وحاصر بغداد والأمين بها، وانتزعها منه، وقام رجاله بقتله (٢صفر ٨٩هه / ٨٩هه / ٨٩ مرو. ولما حاصر طاهر الما بغداد أراد الأمين أن يلتجىء الى هرثمة القائد العربى لجيش المأمون فأستقل قارباً يعبر به نهر دجلة ولكن طاهراً علم بهذا فكمن له مع جماعة من جنده على شاطىء دجلة حتى اذا ما وصل الأمين هجموا على القوارب والقوا القبض على الأمين، وقام أحد غلمان طاهر بقتل الأمين فى الليلة نفسها (سنة ١٩٨٨).

ولقد كافأ المأمون طاهراً بن الحسين، بعد أن استقر في الخلافة، بأن أسند اليه ولاية الجزيرة وولاية شرطة بغداد، وسماه بذي اليمينين. وكان طاهر يريد من المأمون أن يوليه خراسان، لكن المأمون لم يوليه خراسان حتى لا يستقل بها إذ لم يغب عن ذهن المأمون مدى ما يتمتع به طاهر من نفوذ في خراسان وما يخالجه

من طموح.

على أن طاهراً لم يقنع بولاية إقليم الجزيرة، وأبدى استياء للخليفة، ولم يزل به حتى أسند اليه في سنة ٢٠٥هـ/ ٨٢٠م جميع البلاد شرقي بغداد. وقام طاهر بن الحسين بتوطيد نفوذه في خراسان، واتخذ من نيسابور حاضرة لدولته، وعلى ذلك استطاع أن يؤسس أول إمارة شبه مستقلة عن الخلافة العباسية.

واعتزم طاهر بن الحسين الاستقلال نهائياً عن الدولة العباسية، فغي سنة المدر ١٠٧هـ ١٠٨٨م، اسقط اسم الخليفة المأمون من الخطبة، بأن قام في يوم جمعة فخطب في الناس فلما بلغ الى ذكر الخليفة أمسك عن الدعاء له، وقال: «اللهم أصلح أمة محمد بما أصلحت به أولياءك واكفها مؤنة من بغى فيها وحشد عليها بلم الشعث وحقن الدماء واصلاح ذات البين». كذلك أمر طاهر برفع اسم المأمون عن السكة، والخطبة والسكة هما المظهران الوحيدان لسيادة الخلافة على أى ولاية وتبعيتها لها.

لكن لم يلبث طاهر بن الحسين أن توفى فجأة فى هذه الليلة التى منع فيها الخطبة عن المأمون، توفى بمرض الحمى، وقيل إن جارية كان الخليفة قد أرسلها مع طاهر وقال لها: «إذا وجدت فى يوم ما أن طاهراً ينوى الغدر أو القيام بعمل ما ضد الخلافة فعليك أن تقضى عليه بالسم الذي يكون معك»، وهى التى دست السم لطاهر فى تلك الليلة.

وبعد أن توفى طاهر، وافق الخليفة المأمون على توليه طلحة بن طاهر

ولاية أبيه على الرغم من استياء المأمون من طموحات الطاهريين، فإنه كان يخشى ان انتزع الأمر من أيديهم أن تحدث اضطرابات فى خراسان التى كانت موطن نفوذهم وعصبيتهم.

تولى طلحة أمر الدولة الطاهرية مدة سبعة أعوام لم يقع فيها شىء من الأحداث الخطيرة، وظلت علاقته طيبة بدولة الخلافة حتى وفاته سنة ٨٢٨هـ/٨٢٩م، فخلفه فى الحكم أخوه عبد الله بن طاهر الذى حكم حتى سنة ٠٣٠هـ/٨٤٤م. وقد اتسعت الدولة الطاهرية فى عهد حكم عبد الله فشملت: الرى وكرمان، علاوة على كل خراسان، وكذلك الأراضى الواقعة شرق خراسان على الحدود الهندية وهى تمتد شمالاً حتى حدود العراق. ولما توُفى عبد الله بن طاهر، خلفه إبنه طاهر (الثانى) بن عبد الله.

ولقد تمتع بنو طاهر بالاستقلال الذاتى فى دولتهم وعملوا على تحسين علاقتهم بدولة الخلافة والتعاون معها فى وقف حركات التمرد والعصيان التى حدثت ضدهم. لذلك لم يعمل العباسيون على استرداد نفوذهم على البلدان التى يسيطر عليها الطاهريون. وكان عبد الله بن طاهر قد تعاون مع الخلافة فى القضاء على الثورة التى قامت فى منطقة جبال طبرستان ضد المعتصم بتحريض من الأفشين، وارسل جيوشه لقتاله فقبض عليه وأرسله الى سامرا.

وكان محمد بن طاهر آخر حكام الدولة الطاهرية ولم يكن على شاكلة اسلافه وكان أميراً ماجناً يميل الى اللهو والترف فضعف أمره كحاكم وقامت الثورات ضد حكمه ولم يستطع اخمادها. وزادت الاضطرابات في الدولة الطاهرية فاستنجد أهل خراسان بالأمير يعقوب بن الليث الصفار أمير سجسيتان لاعادة الأمن للبلاد، فوجد الأمير الصفارى الفرصة سانحة لتوسيع رقعة دولته على حساب الدولة الطاهرية المتداعية، فزحف بجيشه الى نيسابور سنة ٩٥ هـ ٨٥٣م وقبض على محمد بن طاهر وأهل بيته واسقط الدولة الطاهرية. الا أن قوات الخلافة بعد ذلك نجحت في فك أسر محمد بن طاهر وأخذته الى بغداد وعينه الخليفة العباسي رئيساً لشرطة بغداد ثمناً لاخلاصه وولاته لدولة الخلافة.

وعا لا شك فيه ان حكم الطاهريين للمشرق كان حكماً صالحاً فقد اهتموا بأمر رعاياهم وأصلحوا أحوال البلاد الاقتصادية وأقروا الأمن فيها وتعهدوا أهل العلم والمعرفة وأصبحت نيسابور في عهدهم مركزاً من مراكز الثقافة الاسلامية.

## الصغاريون ٢٦١ - ٢٩٩هـ

يعقوب بن الليث الصفار ٢٦٥هـ - ٢٦٥هـ عمرو بن الليث الصفار ٢٦٥ - ٢٨٨هـ طاهر بن محمد بن عمرو ٢٨٨ - ٢٩٩هـ

# ٦ - الدولة الصفارية ٢٥٤ - ٢٩٩ - ٢٥٤ )

قثل هذه الدولة امتداد الحركة الاستقلالية الى قسم من أقسام ايران المغرافية وهو القسم الجنوبي. وتنسب الى يعقوب بن الليث الصفار، وهو رجل مغامر انتهز فرصة ضعف الخلافة واضطراب الأحوال السياسية فغلب على أقاليم فارس الجنوبية أولاً ثم غلب على كل فارس بعد أن ضم اليه خراسان وأسقط الدولة الطاهرية، واعترفت به دولة الخلافة أميراً مستقلاً ولكن طموحه امتد الى فتح بغداد ووضع الخلافة تحت نفوذه. فاصطدم بقوة الخلافة التى كانت قد بدأت حركة انتعاش واسترداد لنفوذها في عهد الخليفة المعتمد على الله وأخيه الموفق طلحة، ثم في عهد الخليفة المعتمد الله وأخيه الموفق طلحة )، وكان ذلك من أكبر الأسباب في قصر عهد هذه الدولة وسرعة سقوطها ونهايتها.

ظهرت الدولة الصفارية في منطقة سجستان من بلاد ما وراء النهر، وهو الأقليم الجنوبي الشرقي في ايران حالياً ويقع على حدود أفغانستان وباكستان (ويرتبط بها بالسكة الحديد). وقد قامت هذه الدولة على يد مؤسسها يعقوب ابن الليث الصفار الذي بدأحياته يتكسب من صناعة الصُفر (وهو النحاس الأصفر والأحمر). في قرية تدعى قرنين من اقليم سجستان. وكان أبوه الليث يعمل صفاراً وكان دكانه في السوق مركزاً للعيارين والشباب الطموح ونشأ ابنه في شبابه صفاراً ثم انتقل من زمرة الصفارين الي جماعة العياريين وانزلق الي

السرقة ثم قطع الطريق وترقى الى رئيس جماعة واصبح ذا خيل ورجال، وكان الصفار يرسل رجاله يفرضون الاتاوات على التجار وعلى الأثرياء. وفرض سيطرته على اقليم سجستان الذي أصبح جميع أهله عياريين وأصبحت سجستان بذلك مركزا لجماعة الخوارج المعارضين لحكم الدولة العباسية في عهد الخليفة هارون الرشيد.

وتطلع الصفار الى توسيع سلطانه على حساب أملاك الطاهريين ولما استقر الأمر له فى سجستان وكرمان وجد ان أمر سجستان لن يستقيم له الا بالاستيلاء على خراسان. لكن محمدين طاهر آخر حكام الطاهريين، الذي كان يعلم ما يكنه يعقوب فى نفسه من طموح لم يعطه فرصة التنفيذ فكان دائما يسترضيه ويستميله اليه بكافة الوسائل ومع هذا كان محمد بن طاهر أشد أعداء يعقوب لأنه يعلم أن يعقوبا هو الذي قضى على نفوذ الطاهريين فى سجستان وبست وبوشنج وهرات وكابل وكرمان وكلها كانت من أملاك الطاهريين. وقد قام يعقوب بطرد كل الأمراء الطاهريين منها أو القى القبض عليهم ونفاهم الى القلاع النائية وجعل طرق القوافل التى كانت تحمل الخراج الى نيسابور تتحول الى سجستان.

ومع أن محمد بن طاهر كان فى الظاهر يساير يعقوب ومنحه منشور حكومة كرمان إلا أنه فى الواقع كان ينتظر الوقت الذى يضرب فيه ضربته فانتهز فرصة غياب يعقوب عن سجستان وارسل اليه جيشاً لكن يعقوب هزم هذا الجيش وقتل قائده. كذلك كان محمد بن طاهر يدس ليعقوب فى ديوان الخلافة ويسى،

سهعته.

وقرر يعقوب مهاجمة نيسابور عاصمة خراسان والاستيلاء عليها، فبحث عن ذريعة يبعث بها جيشه الى نيسابور وقد وجد يعقوب هذه الفرصة بهروب والى هرات عبدالله بن محمد بن صالح إلى ينسابور ولجوئه الى الطاهريين. وقد اتخذ محمد بن طاهر من هذه الحادثة ذريعة وقال: لابد من الذهاب الى خراسان لتعقب عبد الله بن «محمد» فعين في سجستان نائباً عنه واتجه بجيشه لفتح نيسابور في شعبان ٥ ٢هـ. ولحج يعقوب في فتح نيسابور والقبض على محمد إبن طاهر وأسره والقضاء على دولتهم رغم مناصرة العباسيين لهم.

واضطرت الخلافة العباسية الى الاعتراف بالأمر الواقع والاعتراف بسلطة يعقوب الصفار كأمير مستقل على البلاد التي استولى عليها سنة ٢٦١هـ.

ولكن علاقة الصفار بالخلافة لم تصف قاماً بسبب طموحات الصفار فى العراق نفسها فلقد هدد الصفار العراق بجيوشه وأراد فتح بغداد. فأصدر الخليفة منشوراً يعزل الصفار عن حكم خراسان ولعنه وأرسل ثلاثين نسخة من المنشور الى سائر الأنحاء.

وقكن الموقق صلحة، أخر الخليفة المعتمد على الله، من هزهة الصفار سنة ٢٦٢هـ/٨٧٦م رغم انشغاله بحرب الزنج، فانسحب الصفار بجيشه من أمام بغداد عائداً الى نيسابور.

ولم يلبث ان توفى فى شوال سنة ٢٦٥ه/يونيو ٨٧٩م فى مدينة جند يسابور ودفن بها (توفى نتيجة لمرض القولنج - القولون واستمر مرضه ١٦ يوماً). وكان قد جعل أخاه عمرو بن الليث ولياً لعهده قبل وفاته بسبب عدم انجابه ويقال انه لم يتزوج قط).

### عمرو بن الليث الصغار (الأعور):

بايع الجند بعد وفاة يعقرب أخاه عمرو بن الليث الصفار. وقد رأى عمرو تفرق الجيش وتشتت الجند بعد الهزيمة من قوات الخليفة وتعب افراده وبعدهم عن موطنهم في سجستان وتذمرهم. ولهذا رأى من مصلحته ان يصالح الخليفة فبعث برسالة الى المعتمد أظهر له فيها طاعته فمنحه الخليفة منشور حكومات كرمان وأصفهان وسجستان وطبرستان والهند والسند وما وراء النهر بشرط ان يرسل له كل عام خراجاً قدره ٢٠ ألف درهم. فوافق عمرو على ذلك وعاد عمرو من جند يسابور الى سجستان. وكان سبب موافقة الخليفة على تولى عمرو حكمه ما كان في يد أخيه أن دولة الخلافة كانت مشغولة آنذاك بالقضاء على ثورة الزنج، ولما قضى الموفق طلحة أخو الخليفة المعتمد على هذه الثورة سنة ٧٧٠ هـ تفرغ للصفاريين وصمم على القضاء على قوتهم، وتبعه في هذا الأمر ابنه الخليفة المعتضد (أحمد بن الموفق طلحة). وكان عمرو الصفار قد طلب من الخليفة ان يضم اليه جميع بلاد ما وراء النهر، وكان السامانيون يحكمون تلك البلاد (كانت في يد اسماعيل بن احمد الساماني) فانتهز المعتضد الفرصة ليضرب الصفاريين بقوة السامانيين الناشئة. وبالفعل وقعت الحرب بين الفريقين عند بلح وانتهت

بهزيمة عمرو الصفار وأسره آخر ربيع الآخر سنة ٢٨٧هـ/ ١٠٠م وارساله الى بغداد ليسجن هنالك حتى وفاته سنة ٢٨٨هـ/ ١٠٩م.

وتدهورت أحوال الدولة الصفارية بعد عمرو الصفار وتحالفت دولة الخلافة مع السامانيين على اسقاطها حتى تم ذلك بالفعل وزالت دولتهم نهائياً سنة ٢٩٩هـ/ ٩١١م.

ولقد جاء اسم طاهر بن محمد بن عمرو فى الخطبة فى المحرم عام ٢٩٩هـ كحاكم لسجستان، ولكنه كان ميالا للهو واللعب بالحمام وقضاء الليل والنهار مع الشراب ولم يحض وقت طويل حتى جاء الى سجستان الليث بن على الصفار (وهو ابن أخ يعقوب وعمرو) واستولى على سجستان واضطر طاهر للفرار سنة ١٩٩هـ/ ٢٩٩م. وبعده تولى ابنه محمد بن الليث حكرمة سجستان، كما حكمها معدل بن على بن الليث بعض الوقت الى أن أسرهم أجمعين أحمد بن اسماعيل السامانى وأعطى حكومة سجستان فى ربيع الأول ٢٩٩هـ/ ٢٩٩م الى ابن عمه أبى صالح منصور بن اسحاق وبقيت حكومة سجستان فى أيديهم الى ان استطاع أبى صالح منصور بن اسحاق وبقيت حكومة سجستان فى أيديهم الى ان استطاع خلف بن أحمد وهو حفيد بنت عمرو بن الليث الاستيلاء على سجستان. وقد وقع أسيراً فى يد السلطان محمود الغزنوى فحبسه فى سجن جرجان توفى أثناء نقله من سجن الى آخر فى رجب سنة ٢٩٩هـ/ ٢٩٩م.

ومنذ ذلك العام لم يذكر التاريخ إسما من أسماء آل الصفار في سجستان.

## السامانيون ٢٦١ - ٨٩٩هـ

احمد بن أسد بن سامان

نصر (الأول) بن احمد

اسماعیل بن احمد

أحمد بن اسماعيل

نصر (الثاني) بن احمد

نوح بن نصر

عبد الله بن نوح

منصور بن نوح

نوح (الثاني) بن منصور

منصور (الثاني) بن نوح

عبد الملك بن نوح

المنتصر بن نوح

# ۳ - الدولة السامانية (۲۲۱ - ۲۹۹هـ/۸۷۲ - ۹۹۹م)

قامت هذه الدولة في بلاد ما وراء النهر ثم امتدت الى المنطقة الايرانية في بلاد خراسان كما ضمت طبرستان والرى والجبل وسجستان. واستجابت لنفس تيار الحركة الاستقلالية والقومية الفارسية، وربا كان تعبيرها عن الحركة الفارسية القومية أكثر ظهوراً ووضوحاً بما رأيناه عند الدول الأخرى ومظهر ذلك أن السامانيين عملوا على احياء اللغة الفارسية القديمة في لغة فارسية حديثة تجمع بين المؤثرات الفارسية والمؤثرات العربية. وبدأت هذه اللغة في عهدهم تصبح لغة الفكر والثقافة وترجمت اليها بعض كتب التراث العربية الاسلامية، كما ظهر فيها شعراء من الفرس المتعصبين لقوميتهم، وكان ظهورهم مقدمة لظهور الشاعر الفارسي العظيم «الفردوسي» صاحب الشاهنامة، والذي يعبر تعبيراً صحيحاً عن القومية الفارسية وعن الثقافة الفارسية الجديدة.

ولقد اقام السامانيون الفرس دولة في خراسان وبلاد ما وراء النهر على أنقاض الدولة الصفارية.

وينحدر السامانيون من أسرة فارسية عريقة إذ ان جدهم سامان، الذي اعتنق الاسلام في خلافة هشام بن عبد الملك الأموى، ينتسب الى بهرام جور من ملوك الفرس الساسانيين. ولقد أنجب سامان ابنا سماه أسد تيمنا بأسد بن عبد الله القسرى والى خرسان من قبل الأمويين وهو الذي أسلم على يديه.

وقد أنجب أسد بن سامان أربعة أبناء هم: نوح، واحمد، ويحيى، والياس. وقد تجلت شجاعتهم فى خلافة بنى العباس وعلا شأنهم فى حكم الرشيد والمأمون وكان لهؤلاء الاخوة الأربعة دور كبير فى القضاء على ثورة رافع بن الليث بن نصر بن سيار فى سمرقند، فأعانوا الخليفة فى القضاء على هذه الثورة الأمر الذي أراح الرشيد وأذهب عنه قلقه وخوفه من ان يستولى رافع على خراسان.

ولما ولى المأمون الخلافة عرف منزلة أبناء أسد بن سامان وقدر اخلاصهم لدولة الخلافة فولاهم ولاة على مدن هامة في بلاد ما وراء النهر فولى نوحاً على سمرقند سنة ٤٠٢ه، واحمد على فرغانة، ويحيى على الشاش وأشروسنة، والياس على هراة. ولما توفى نوح ضمت ولاية سمرقند لأخيه أحمد امير فرغانة الذي خلفه عليهما من بعده ابنه نصر بن أحمد سنة ٢٥١هـ/٨٦٥م.

وكانت علاقة السامانيين تتسم بالمودة مع الطاهريين الذين أقروهم على أعمالهم، كذلك كانوا على مودة مع دولة الخلافة وقد عاونوها في اسقاط دولة الصفاريين حين نازعت الطاهريين حكمهم. وقدرت الخلافة للسامانيين اخلاصهم فجعلت بلاد ما وراء النهر اقليماً منفصلاً عن خراسان وأقرت عليه السامانيين. وارتبطت قوة الدولة السامانية بترابط البيت الساماني وتعاونه وهو ما مكنها من البقاء طويلاً لحوالي قرن وربع قرن من الزمان ولم يضعف شأن هذه الدولة الا بعد تفكك هذا البيت وتعرضه للخلافات الداخلية وتزايد نفوذ قواد الأتراك في هذه الدولة واعتماد السامانيين عليهم. كذلك لتعرض هذه الدولة لضغط متزايد من

قبل البويهيين، وهم فرس من الديلم، الذين طمعوا في أملاكهم نتيجة استعانة بعض وزراء السامانيين بهم مما أتاح لهم فرصة التدخل. كذلك لتعرض هذه الدولة لخطر داهمها من الشرق وهو خطر خانات الأتراك وخطر سلاطين الغزنويين.

حت واشتهر بين السامانيين فرع أحمد بن سامان خصوصا ولديه نصر واسماعيل. وقد نجح نصر واسماعيل في ضم بخاري الى دولتهم وكانت تحت حكم الصفاريين، وذلك حين اضطربت الأمور في بخاري بسبب كثرة الفتن بها وتنازع أهلها فيما بينهم واستنجاد فريق من أهلها وأعيانها بالأمير نصر الساماني في سمرقند، فأرسل نصر إليهم أخاه اسماعيل وعلى الرغم من الخلافات التي كانت بين أهل بخارى فقد أحسنوا جميعاً إستقبال الأمير الساماني، بل نثروا الذهب وقدموا العطايا الثمينة بين يدى هذا الأمير واقروه واليأ عليهم من قبل أخيه الأمير نصر سنة ٢٦٠هـ/٨٧٤م فأقام الأمير اسماعيل في بخاري الخطبة باسم أخيه نصر وحذف اسم الصغاريين منها، وبذلك آل أمر بخارى إلى السامانيين الذين اتخذوها عاصمةً لهم. وقد أقرهم الخليفة على ما في ايديهم، فأرسل الخليفة المعتمد (٢٥٦ - ٢٧٩هـ) منشوراً الى الأمير نصر بحكم بلاد ما وراء النهر وفوض اليه حكم البلاد الممتدة على شواطىء جيحون حتى أقصى بلاد المشرق.

لم تستمر العلاقات بين الأمير نصر واخيه اسماعيل على ما كانت عليه من الود والصفاء ذلك ان نصراً فرض على أخيه اسماعيل - والى بخارى من قبله -

كل سنة أن يرسل له خمسمائة الف درهم من أموال بخارى، لكن اسماعيل لم يستطع ارسال هذا المبلغ بسبب زيادة نفقاته في الحروب الكثيرة التي خاضها ضد اعدائه الطامعين في بخارى، فاستاء نصر من أخيه اسماعيل واعتقد انه يسعى الى الاستقلال ببخارى عن دولته فعول على اخضاعه فسار نصر على رأس جيش كبير لمحاربة أخيه واشتبك الأخوان في معركة قرب بخاري سنة ٢٧٢هـ انتهت بالصلح بينهما على أن يرسل اسماعيل لأخيه الأموال المقررة عليه لكن بعد خمس عشرة شهراً رفض اسماعيل إرسال الأموال المقررة عليه فتجددت الحرب بين الأخوين وانتهت بانتصار اسماعيل على أخيه سنة ٧٧٥هـ ووقوع نصر أسيراً في يد أخيه الذي أحسن اليه وسأله العفو والصفح، وبلغ من حرص اسماعيل على هيبة أخيه ان سيره من فوره الى حاضرته سمرقند قبل أن يصلها أنباء الحادث فلا تتعرض بذلك سمعته فيما وراء النهر الى شيء من المهانة، وظلت ﴿ العلاقة طيبة بين الأخوين حتى وفاة نصر سنة ٢٧٩هـ فلما توفي استولى الجوه اسماعيل على ممتلكاته وأمره الخليفة العباسي على حكم بلاد ما وراء النهر.

غير ان الدولة العباسية كانت تنظر بعين الشك والريبة الى تلك الدولة الفتية الناشئة التى أخذت تزداد فى القوة والنفوذ في القسم الشرقى من الدولة الاسلامية. فاتخذت الدولة العباسية سياسة ذات وجهين فبينما فوض الخليفة المعتضد (٢٧٩ – ٢٨٩هـ) الأمير السامانى اسماعيل حكم بلاد ما وراء النهر تآمر عليه سرأ وأرسل الى عمرو بن الليث الصفار يحرضه على التخلص من الأمير السامانى. وقد هدف الخليفة العباسى من وراء ذلك الى ضرب خصمين

قويين له ببعضهما بقصد اضعافهما أو شغلهما عن الزحف على العراق. ودخل السامانيون الحرب ضد الصفاريين وانتهت هذه الحرب بهزيمة الصفاريين والقبض على عمرو الصفار سنة ٢٨٨ه وارساله الى بغداد التى ظل سجيناً بها حتى وفاته مقتولاً سنة ٢٨٩ه.

ارتفعت مكانة اسماعيل بعد هزيمته للصفاريين وضمه خراسان الى دولته وتفويض الخليفة حكم هذه البلاد. وقام اسماعيل بعد ذلك بضم طبرستان الى دولته بعد ان هزم أميرها محمد بن زيد العلوى، كذلك ضم الرى الى دولته كما ضم اليه قزوين. واتخذ اسماعيل من بخارى حاضرة لدولته وازدهرت هذه المدينة في عهد هذا الأمير حتى غدت قاعدة كل ولايات آسيا الوسطى. وأقام فيها المنشآت الضخمة والقصور الفخمة والمدارس ووفد عليها العلماء من كل مكان وقام الأمير الساماني بالترحيب بهم وتقريبهم اليه.

ولأول مرة تتوحد بلاد فارس وبلاد ما وراء النهر جميعها تحت حكم واحد هو حكم الأمير اسماعيل الساماني.

ولقد حكم اسماعيل أكثر من ثلاثين عاماً أظهر خلالها العدل والإحسان بين رعايا دولته.

لما توفى الأمير اسماعيل سنة ٢٩٥هـ/٩٠م أخذت الدولة السامانية فى الضعف والانحلال، فقد انقسم البيت الساماني على نفسه طمعاً فى رغبة افراده الى الوصول الى الحكم. كما ان بعض كبار رجال الدولة عملوا على تحقيق

أطماعهم في الوصول الى السلطة فضعف شأن أمراء البيت الساماني حتى صاروا العربة في أيدى كبار رجال الدولة. وقد أدى ضعف هذه الدولة الى ازدياد نفوذ الترك فارتفع شأنهم فيها بعد ان كانوا مجرد خدم وأتباع.

ولى بعد اسماعيل الحكم ابنه أحمد بن اسماعيل سنة ٢٩٥ه بعد وفاة ابيه، وقد سار سيرة ابيه في العدل والاحسان إلى الرعية لكنه لم يكن في مثل مقدرة أبيه في الحنكة الادارية والمقدرة الحربية. ولم يستطع القضاء على الثورة التي نشبت في اقليم طبرستان على يد الأمير الحسن بن على الزيدى الملقب بالأطروش بسبب تغلبه على أهل هذه البلاد والتفاقهم حوله بعد ان حول الكثيرين منهم من الوثنية والمجوسية الى الاسلام وقيامه بطرد والى السامانيين عن هذه البلاد.

لم يستمر حكم أحمد بن اسماعيل سرى ست سنوات، فقد راح ضحية مؤامرة أودت بحياته سنة ٢٠٣ه/٩٩٤م، فخلفه فى الحكم ابنه نصر وكان فى الثامنة من عمره فاستصغر الناس سنه واستضعفوه وتنافس أمراء البيت الساماني على الوصول الى الحكم، فثار على نصر عمه اسحاق بن أحمد واستقل باقلهم سمرقند، كما ثار عليه ابن عمه منصور بن اسحاق واستولى على بعض مدن خراسان، لكن هذين الأميرين لم ينعما باستقلالهما طويلاً عن الدولة السامانية، لقضاء نصر على استقلالهما واسترداد الأرض التى اغتصباها.

لما توُقى نصر سنة ٣٣١هـ خلقه في حكم الدولة ابنه الأمير نوح بن نصر

رقام نوح بالقضاء على المناوئين لحكمه ووطد حكمه في بخاري.

ولما تولِّقي تَوْج خلفه من بعده ابنه الأمير عبد الملك بن نوح وكان في العاشرة من عمره.

ولما توقى عبد الملك سنة ٣٥٠ خلفه أخره منصور بن نرح، وأخذت الدولة السامانية فى الضعف والانقراض فى عهدهم بسبب خروج القواد عليها وازدياد نفوذ البويهيين الذين امتلكوا منتصف بلاد فارس، كما استقل ببلاد جرجان وطبرستان بنوزيار الديالمة، ولم يلبث السامانيون أن ألقوا بأنفسهم ازاء كل هذه الصعاب التى اعترضت سياستهم فى أحضان الدولة الفزنوية الناشئة حتى آل أمرها نهائيا الى الفزنويين. وسقطت دولة السامانيين ليتقسم ملكها بين قوت الفزنويين التى اتخذت من الثغر الهندى مجالاً لنشاطها وقوة خانات الأتراك الذين تولوا أمر الثغر الشرقى فى بلاد ما وراء النهر.

والجدير بالذكر ان الحضارة الاسلامية ازدهرت في عهد السامانيين حتى كانت بخارى وسعرقند وبلخ تحت حكمهم مناراً للعلوم، وكان بلاطهم في بخارى كعبة العلماء والأدباء وكانت مكتبة نوح بن نصر الساماني من أعظم مكتبات العالم، وقد ظهر في ظل هذه الدولة الرئيس ابن سينا الفيلسوف الطبيب صاحب كتاب القانون في الطب الشهير (ظهر انتاجه في عهد منصور بن نوح) والشاعر عمر الخيام والمقدسي المؤرخ الشهير وغيرهم من كبار أعلام الحضارة الاسلامية، ولقد كانت بلاد ما وراء النهر بحق في عهد السامانيين مراكز اشعاع كبرى

للحضارة الاسلامية الزاهرة.

أما دور السامانيين من الناحية السياسية فقد حفظوا الثغر الاسلامى الشرقى ومدوا النفوذ الاسلامى الى بلاد الترك البعيدة وجعلوا من بلاد ما وراء النهر بيئة صقل وتهذيب للعنصر التركى الذى أسلم على يد السامانيين وبدأ يتحول إلى عنصر مفيد بالنسبة للعالم الإسلامى وانبثق عن التأثير السامانى ذلك الدور الذى تهيأ للترك الغز فى خدمة العالم الإسلامى فى العصر السلجوقى. كما أنه إنبثق عن النفوذ السامانى الدولة الغزنوية وهى دولة تركية اتخذت من الثغر الهندى مركزاً لها وعملت باسم السامانيين ثم حلت محلهم وقامت بدور كبير سوف نتحدث عنه حديثاً خاصاً.

### البويغيون

## (فی العراق وال مواز وکرمان) (۱۰۵۵ – ۹۳۲ مـ/۱۰۵۰)

## Σ – الحولة البويضية ۲۲۰ – ΣΣ۷ – ۳۲۰ – ۵۵۰ ام

البويهيون أو ينو بويه أسرة تتكون من ثلاثة رجال ظهر أمرهم وهم: على والحسن وأحمد أيناء بويه، يرجعون نسبهم الى بهرام جور أحد الملوك الساسانيين، وهم فى الحقيقة كانوا من أسرة فقيرة ببلاد الديلم، وهى البلاد التى تقع جنوب بحر قزوين، وكان أبوهم بويه من عامة الناس يتعيش من صيد السمك ويعينه أولاده على الحياة بالقيام بأعمال بسيطة يتكسبون منها وقد كان أحمد بن بويه بعد أن ملك البلاد وتولى إمرة الأمراء ببغداد يتحدث بنعمة الله تعالى عليه فيقول: «كنت احتطب الحطب على رأسى».

لكن هذه الأسرة الفقيرة عظم أمرها واستقلت بحكم جزء كبير من ممتلكات الدولة العباسية بل شاركوا دولة الخلافة في حكم العراق الى حدود الجزيرة العربية، وعظم أمر هذه الأسرة حتى تسمى باسمها عصر من عصور الخلافة العباسية (٣٣٤ – ٤٤٧هـ).

وقد جاء ارتفاع أمر هذه الأسرة على يد الأخ الأكبر من الأخوة البويهيين الثلاثة وهو على بن بويد، قائد كان جنديا استطاع بشجاعته ان يكون قائد جماعة مهاجرة من الديلم، وكان الديلم بعد أن انفتح خط ثغر طبرستان يهاجرون على هيئة أجناد، وكانوا يتخذون لأنفسهم قائدا يتبعونه، وكان هذا القائد ينتقل من خدمة ملك الى خدمة ملك آخر حسب مصالح جماعته وحسب من يحتاج

لخدمته ومن يدفع له ولأصحابه أكبر عطاء ممكن. ولقد اتخذت الهجرة الفارسية الديلمية طريقها من جنوب بحر قزوين من عند مدينة الرى الى جنوب شرق بلاد فارس حيث كانت قبضة الخلافة والدولة السامانية ضعيفة على هذه المنطقة.

ولم تقف الخلافة مكتوفة الأيدى أمام التقدم الديلمى، فقد حاولت بكل وسيلة أن تمنع الهجرة الديلمية وأن تصد تيارها، ولكن هذا التيار كان قويا بحيث اجتاح أمامه كل شئ.

وأول محاولة قامت بها الخلافة لايقاف هذا التيار هى تفويض السامانيين أمر المنطقة التى تخرج منها الهجرة الديلمية، فضمت هذه المنطقة مع اقليم خراسان وبلاد ما وراء النهر الى السامانيين. وقد أفادت هذه الطريقة بعض الشىء وأدت الى نتائج مؤقتة، فقد نجح السامانيون فى تقويض أركان الدولة الطبرية العلوية بعد حكم الحسن بن زيد وأخيه محمد وانقطعت سلسلة الأئمة الزيديين ابتداء من عام ٢٧٧هـ، وفى هذه الفترة استطاع السامانيون أن يتحالفوا مع زعماء الديلم فوقفت الهجرة الديلمية مقابل أموال دفعها السامانيون لهم.

لكن الهجرة الديلمية ما لبثت أن استؤنفت في أوائل القرن الرابع الهجرى مرة أخرى وقوى تيارها نتبجة لكثرة دخول الديلم في الاسلام حتى ظهرت دولة ديلمية أخرى أخذت مكان الدولة العلوية وهي الدولة الزيارية في اقليم الجبل برئاسة مردوايج بن زيار. وهنا أيضا حاولت الخلافة بطريقة أخرى أن توقف تيار الهجرة فاتفقت مع مردوايج على أن تقره على ما في يده وأن تمنحه التقليد بحكم

هذه البلاد مقابل وقف الهجرة الديلمية. لكن مردوايج ما كاد يستقر في اقليمه وينال اعتراف الخلافة حتى قصده الديلم من كل ناحية وملأوا عليه البلاد وقردوا عليه، وكانت الطائفة الديلمية التي قردت عليه بقيادة على بن بويه.

وكان على بن بويه قائدا صغيرا من قواد زعيم ديلمى وهو «ما كان بن كالى» ولما ضعف أمر ما كان وعجز عن ضمان الارزاق للجند تفرق عنه على بن بويه بجماعته ولجأ الى مرداويج عدو ما كان، فولاه مرداويج ولاية الكرج وهى ولاية صغيرة فى اقصى الجنوب من ممتلكاته وهى تقع بين همدان واصفهان، ومن هذه النقطة بدأت الهجرة البويهية الكبيرة.

ارتاب مرداویج فی أمر علی بویه بعد أن ولاه ولایة الكرج فأمر بأن یحال بینه وبین الوصول الی الكرج لكن مصادفة وقعت حالت دون تنفیذ هذا الأمر تلك المصادفة هی ان علیا حین مر بمدینة الری اتیح له ان یُكرم الوزیر أبا عبد الله الحسین بن محمد الملقب بابن العمید وهو والد أبی الفضل ابن العمید الذی صار فیما بعد وزیرا لركن الدولة بن بویه فسهل له هذا الوصول الی ولایته. ثم حاول مرداویج بعد هذا ان یضعف موقف علی بن بویه فأرسل الیه جندا من المهاجرین یتقاضون ارزاقهم من دخل الولایة لكن علیا استفاد من هذا فانه لم یكن طالب مال وانما كان طالب رجال ولماكان قد تعود ان یُعطی كل ما یغنمه للجند فانه اگرم الوافدین علیه حتی صاروا تبعا له. وفكر علی بن بویه فی ان یفر الی مكان لا تصل الیه ید مرداویج وان یدخل فی طاعة الخلافة ویكون من خدامها

بدلا من ان يخدم مرداويج. فلما علم ان مرداويج بقصده استعد وخرج من الكرج الى اصفهان واستولى عليها سنة ٣٣١هـ بعد ان انتصر على واليها محمد بن ياقوت في معركة بظاهر أصفهان. ومن أصفهان تقدم على بقواته جنوباً إلى مدينة أرجان التي تقع في منتصف المسافة بين أصفهان وشيراز فاستولى عليها بدون قتال لفرار واليها أمام قوات ابن بويه ثم انسحب على بن بويه بعد ذلك بجماعته نحو الجنوب حتى وصل إلى مدينة «النويندجان» وهي مدينة كبيرة تقع في منتصف المسافة بين أرجان وشيراز فدخلها دون قتال كبير. ثم تقدم على بقواته إلى شيراز والتقى بجيش هذه المدينة عند قنطرة شيراز ووقعت بينهم موقعة كبيرة سنة ٣٣٢ه انتصر فيها ابن بويه واستسلمت له شيراز فدخلها واستقر بها واتخذها قاعدة له. وفي سنة ٣٣٤هـ اتجه أحمد بن بويه إلى فتح اقليم كرمان الواقع خلف اقليم فارس من ناحية الشرق، كذلك فتح الأهواز سنة ٣٢٦ه. ثم اتجهت جهود على نحو الشمال نحو أملاك الدولة الزيارية فأرسل أخاه الحسن لكي يحتل البلاد التي كانت تحت يد مرداويج بن زيار فأستولت على اقليم الجبل. وصارت أملاك الزياريين تحت سلطان البويهيين وحكم الحسن إبن بويه بلاد الجبل.

أما العراق فلم يحاول على بن بويه ان يوجه اليه أحدا الاحين اقتنع أهل العراق ان لا خلاص لهم الا على يد بنى بويه.

ولما استقر أمر الدولة لبنى بويه في شيراز ارسلوا للخليفة العباسي القاهر

يطلبون منه تقليداً بولايته وشرعية هذه الولاية فسارع الخليفة بارسال التقليد لهم فصاروا ولاة شرعيين على ما تحت يدهم.

كانت الحالة في العراق مضطربة أشد الاضطراب في الوقت الذي أخذت فيد الهجرة البويهية تتجد إلى الجنوب وكانت الخلافة واقعة تحت نفوذ القواد الأتراك وكانت الأحوال المالية والاقتصادية للدولة سيئة للغاية، ونتيجة لهذه الظروف استدعى الخليفة الراضى العباسى والى واسط محمد بن رائق وقلده منصباً جديداً هو منصب أمير الأمراء على أمل ان يصلح هذا المنصب أحوال البلاد بعد ان فسدت الوزارة والوزراء واستشرى تحكم كبار قواد رجال الأتراك في الدولة. لكن هذا النظام الجديد عجز عن اقرار الأمور في العراق وعجز عن حل المشكلة التي كانت تواجه الخلافة نتيجة لوقوعه في نفس الموقف الذي كان قبله وهو تنازع القواد وتحديات الجنود كما درسنا ذلك تفصيلا في فصل إمرة الأمراء في مادة الدولة العباسية.

وفى هذا الوقت كانت الهجرة البويهية قد استقرت فى اقليم فارس واقامت الأسرة البويهية لها ملكا موحدا هناك مستقلاً استقلالا تاما عن الخلافة العباسية ولا يربطها بها الا الولاء الروحى وهو الولاء والتبعية للسيادة السنية برغم اعتناق البويهيين المذهب الزيدى الشيعى. • أصبحت هذه الدولة الفتية القوية تطل على العراق وترقب ظروفه، وكان الناس فى العراق وقد احسوا بفشل أمرة الأمراء فى علاج أحوال البلاد المتردية يتطلعون الى هذه القوة

الجديدة المطلة على بلادهم والتى اثبتت كفايتها وجدارتها. فكاتب القواد فى بغداد أحمد بن بويه حاكم الاهواز منذ ان فتحها سنة ٣٢٦ه وطلبوا اليه المسير اليهم والاستيلاء على بغداد وكان الأمر فى يد العراق فى يد حزب الديلم بعد تغلب توزون وشيرزاد وهم ديالمة على إمرة الأمراء.

وتقدم أحمد بن بويه الى بغداد واستقبله الخليفة المستكفى واحتفى به وخلع عليه بلقب معز الدولة كما خلع على أخيه على بلقب عماد الدولة وعلى أخيه الحسن بلقب ركن الدولة وأمر ان تضرب القابهم وكناهم على الدنانير والدراهم.

وبدخول أحمد بن بويه وتوليه إمرة الأمراء في بغداد سنة ٣٣٤ها ابتدأ العصر البويهي في حكم العراق والسيطرة البويهية الديلمية على دولة الخلافة حتى عام ٤٤٧ها، وهو طور يدخل في نطاق دراسة تاريخ الدولة العباسية في عصرها الثاني.

### العلاقة بين بنى بويه والذلافة:

### خلفاء العصر البويهي هم:

- المستكفى: وقد خلع فى نفس السنة ٣٣٤هـ خلعه أحمد بن بوبه.
  - المطيع: حكم ٢٩ سنة (٣٣٤ ٣٦٣هـ).
    - الطائع: حكم ١٨ سنة (٣٦٣ ٣٨١هـ)

- القادر: حكم ٤١ سنة (٣٨١ ٤٢٢هـ)
- القائم: حكم ٤٥ سنة (٤٢٢ ٤٦٧هـ) وقد حضر نهاية العصر البويهي وبداية حكم السلاجقة.

من قراءة طول المدد التى حكمها الخلطاء العباسيون خلال العصر البويهى يتضع لنا ان الخليفة صار رمزا غير مسئول عن شىء وأن الأمراء البويهيين كانوا يتحملون كل المسئولية. ولذلك لم يتسمى أمراء البويهيين بلقب امراء الأمراء ولكنهم تلقبوا بلقب الملك ولقب شاهنشاه.

واذا كان المؤرخون قد ذكروا ان الأمراء البويهيين قد أذلوا الخلفاء بسبب مذهبهم المختلف وانهم سلبوهم سلطانهم وجعلوهم العوبة في أيديهم ففي الحقيقة أن بني بويه ورثوا وضعا كان قائما قبلهم ولم يكن لهم يد في هذا التطور الذي صارت اليه أمور الخلافة في بغداد.

ذكر صاحب الفخرى ابن طباطبا (ابن الطقطقي):

«ان معز الدولة البويهى ركب يوما إلى دار الخلافة وسلم على الخليفة المستكفى وقبل الأرض بين يديه وأمر المستكفى فطرح كرسى فجلس عليه معز الدولة ثم تقدم الى المستكفى رجلان من الديلم بمواطأة معز الدولة فمدا أيديهما نحوه فظن المستكفى انهما يريدان تقبيل يده فمد يده فجذباها ونكساه من السرير ووضعا عمامة عنقه وسحباه ونهض معز الدولة وضربت البوقات

والطبول واختلط الناس ودخل الديلم إلى حرم الخليفة وحُمل المستكفى إلى دار معز الدولة فأعتقل بها وخُلع من الخلافة ونُهبت داره وسُملت عيناه ولم يزل فى دار السلطة معتقلاً حتى توفى سنة ٣٣٨هـ».

وبرغم ان البويهيين كانوا شيعة على المذهب الزيدى فانهم لم يحولوا الخلافة للعلويين وظلوا يدينون بالولاء تحت راية المذهب السنى الرسمى، كذلك ساروا بالمذهب الزيدى نحو التسامع وقالوا بجواز امامة المفضول مع وجود الافضل فاجازوا على هذا الأساس الذى اقره المذهب الزيدى وعلى أساس المصلحة السياسية ان يدينوا بالولاء لخليفة سنى.

#### ملوك بني بويد:

تغیر مرکز الدولة البویهیة مرات کثیرة، فکان مرکزها فی شیراز طوال حیاة عماد الدولة البویهی (علی بن بویه) مؤسس الأسرة إلی ان توفی سنة ۳۳۸ه، ثم انتقلت ریاسة البیت وانتقل معها مرکز الدولة إلی الری حیث کان رکن الدولة الأخ الذی یلی عماد الدولة فی السن. وظل مرکزها فی الری إلی ان توفی رکن الدولة سنة ۳۳۹ه ثم انتقل مرکز القوة مرة أخری إلی بغداد عندما آلت رئاسة البیت البویهی إلی عضد الدولة وظلت بغداد مرکزا للعالم البویهی من سنة ۳۹۷ه إلی عهد ابنه الثالث بهاء الدولة إلی ان نقل هذا المرکز إلی شیراز مرة أخری سنة ۳۸۹ه.

أول أمراء هذه الدولة هو عماد الدولة الذي كان بالنسبة لأخويه كالأب

وهو الذى قاد الهجرة الديلمية نحو الجنوب وكان أخرته قوادا له. فلما استقر الديلم فى شيراز كان عماد الدولة هو الذى ينشىء لأخوته الممالك فيرسلهم إلى نواح يفتحونها وعلكهم عليها. كذلك كان أخوه الذى جاء بعده فى الرياسة وهو ركن الدولة يُطاع من بقية أفراد البيت البويهى لأنه كان من نفس الجيل وكانت تقاليده هى التقاليد الأولى.

فلما آل الأمر بعد ذلك إلى طبقة عضد الدولة وهو الجيل الثانى تغيرت الحال بعض الشيء الا ان عضد الدولة استطاع بالقوة ان يفرض على كل أفراد البيت البويهى الولاء للدولة والحرص على الصالح العام. الا ان الالتجاء إلى القوة صار سابقة يتبعها كل من راوده الطموح وصار الحال بعد عضد الدولة مختلفا اذ ان عضد الدولة فتح باب الخلاف وقُدر بعده على أفراد هذا البيت ان يفترقوا أبداً.

وجاء بعد جيل عضد الدولة جيل أبنائه الثلاثة: صمصام الدولة وشرف الدولة وبهاء الدولة وتولوا رئاسة الدولة واحدا بعد واحد وتنازعوا على الملك نزاعاً طويلا حتى آل الأمر إلى الأخ الأصغر بهاء الدولة فاستقرت الأمور في أيامه.

ثم كان بعد هذه الأجيال الثلاثة جيل رابع هو جيل أبناء بهاء الدولة فانه قد كان من تمكن بهاء الدولة وعلو أمره ما مهد الأمر لأولاده فكانت الرياسة في أولاده دون غيره من أخوته. فتولى الملك بعده أولاده: سلطان الدولة ومشرف لدولة وجلال الدولة. فلما آل الأمر إلى هذا الجيل الرابع غلب الانقسام فأصبح

كل واحد منهم مستقلا بناحية بحيث لا يدع للأكبر أو لمن يجب ان يتولى الرياسة رسميا مجالا للتدخل. وهذا الانقسام كان سببا في ضعف الأسرة.

وفى هذا الجو المضطرب القلق الحجهت النفوس إلى شيراز وكان فيها أحد أبنائه سلطان الدولة وهو «أبو كاليجار» فانضوى الجميع تحت لوائه وقد دفعهم إلى هذا التضامن احساسهم بالضعف وبقرب النهاية. ثم ان أبا كاليجار لم يحكم وحده الا خمس سنين ثم آل الحكم من بعده الى ابنه الملك الرحيم، وهو آخر ملوك بنى بويه، وفى عهده دخل طغرلبك السلجوقى بغداد سنة ٤٤٧ه وأزال ملك البويهيين.

#### ولتفصيل ذلك نقول:

ان عماد الدولة (على بن بويه) وهو مؤسس الدولة البويهية، كان هو الرحيد في حكام البويهيين الذي كان يتلقب بالملك وكان أخوه معز الدولة (أحمد) عمثلاً له في بغداد وكان يتلقب هو وأخوه ركن الدولة (الحسن) المقيم بالرى بلقب الأمراء. وظل حكام البويهيين يتلقبون بلقب الأمير إلى آخر أيام الدولة البويهية.

وكانت الأمور مستقرة أيام مؤسس الأسرة عماد الدولة، ولكن من سوء حظ هذه الأسرة ان عماد الدولة لم يعمر اكثر من أربع سنوات بعد الإستيلاء على بغداد فلم يتح لبنى بويه الوقت الكافى لتنظيم الوضع الجديد تنظيما تاما. ولما توفى عماد الدولة عام ٣٣٨ه آل أمر الدولة إلى ركن الدولة (الحسن بن بويه) وتحولت العاصمة فى عهده من شيراز إلى الرى. ولم يكن ركن الدولة فى قوة عماد الدولة ولا فى سطوته، وفى عهده مال كل جزء من أجزاء الدولة البويهية الثلاثة إلى الإستقلال بأمر نفسه ووقع ذلك بالفعل بعد موت ركن الدولة سنة ٣٣٦ه.

وعند موت ركن الدولة آلت الرياسة الى عضد الدولة بن ركن الدولة. وفى السنة التالية لوفاة أبيه سار عضد الدولة بجيوشه الى بغداد وحارب ابن عمه بختيار (عز الدولة بختيار بن معز الدولة) الذى كان قائما بعد ابيه فى بغداد ودخل بغداد وقتله سنة ٣٦٧هـ وبذلك اجتمعت لعضد الدولة رئاسة الدولة وضيق ان يكون الوارث الوحيد لملوك بنى بويه الثلاثة، واصبحت بغداد عاصمة المتلافة عاصمة بنى بويه أيضا.

وقويت االدولة البويهية في عهد عضد الدولة وأوتيت مدة طويلة من الثبات (٣٨ عاما) من سنة ٢٣٤ - ٣٧٧هـ إلى أن مات عضد الدولة .

أبناء عضد الدولة:

صمصام الدولة ، شرف الدولة ، بها ء الدولة :

لم يعمر عضد الدولة بعد دخوله بغداد سوى خمس سنين فتوفى سنة ٣٧٢هـ ثم آل الأمر من بعده إلى أولاده الثلاثة : صمصام وشرف وبهاء تداولوا

الرئاسة واحد بعد الآخر وأقاموا في بغداد جميعاً ما عدا الثالث وهو بهاء الدولة الذي تحول بعد عشر سنين من ولايتة إلى شيراز بعد أن أدرك أن قوة الدولة بعودة مركزها إلى شيراز .

#### أبناء بهاء الدولة :

سلطان الدولة ، مشرف الدولة ، جلال الدولة :

اضطر بت الأمور بعد بها ، الدولة لأن أبنا م الثلاثة إستأثر كل واحد منهم بناحية ، فأقام سلطان الدولة في شيراز (٣٠٤، ١٥٤٥) وتولى أخوه مشرف الدولة إمرة الأمراء ببغداد أوأخوه جلال الدولة البصرة وأخوه أبو الغوارس كرمان فمال كل واحد منهم إلى الاستقلال بناحيته . وحين توفى سلطان الدولة آلت الرياسة إلى أخيه مشرف الدولة ولكنه لم يعمر بعد أخيه إلا عام واحد فتوحد الملك البويهي من جديد لجلال الدولة فحكم مدة طويلة تبلغ تسعة عشر عاما أتيح له فيها أن يستعيد حيوية البيت البويهي. وانتقلت الرياسة بعد جلال الدولة إلى أبي كاليجار ابن سلطان الدولة وكان في شيراز وظل أبو كاليجار وريثاً للبيت البويهي خمس سنين ثم خلفه آخر أمراء الأسرة البويهية وهو أبو نصر خسروفيروز الملقب بالملك الرحيم وفي عهده دخل السلاجقة العراق سنة نصر خسروفيروز الملقب بالملك الرحيم وفي عهده دخل السلاجقة العراق سنة

## السلاطين الغزنويون

| ت ۲۵۱ه                                                                   | ألبتكين                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۲۵۱–۲۵۳هـ                                                                | ابراهيم بن البتكين (ابو اسحق)                                   |
| <b>▶</b> ٣00-٣0٢                                                         | بلكاتكين                                                        |
| ۰۰۳-۲۲۳۵                                                                 | ہیری                                                            |
| <b>▶</b> ٣٨٧ <b>-</b> ٣٦٧                                                | ١- سبكتكين (ناصر الدولة)                                        |
| <b>▶</b> ٣٨٩-٣٨٧ <b>←</b>                                                | ۲- اسماعیل بن سبکتکین                                           |
| ۳۸۹–۲۱عد                                                                 | <ul> <li>۳- محمد بن سبكتكين (يمين الدولة)</li> </ul>            |
| <u> -</u> £77-£71                                                        | ٤- مسعود (الأول) بن محمود (ناصر الدين)                          |
| <u> </u>                                                                 | 0- مودود بن مسعود (شهاب الدين)                                  |
| 125-251                                                                  | ٦- عبد الرشيد بن محمود (عز الدولة)                              |
| 133-7034                                                                 | ٧- إبراهيم بن مسعود (جلال الدين)                                |
| ۲۵۱-۲۹۱ عد                                                               | <ul> <li>۸- مسعود (الثاني ) بن ابراهيم (علاء الدولة)</li> </ul> |
| <ul> <li>۹- شیرزاد بن مسعود (الثانی) بن ابراهیم (کمال الدولة)</li> </ul> |                                                                 |
| -0 · Λ-£97                                                               |                                                                 |

۱۰ أرسلان شاه بن مسعود (سلطان الدولة) \_ ۱۰۵-۹۰۵ هـ
 ۱۱ بهرام شاه بن مسعود (يمين الدولة) ۱۰۵-۱۲۵هـ
 ۱۲ خسرو شاه بن بهرام (معز الدولة) ۱۲۵-۸۲۵هـ

#### خلفاء العباسين فى العصر الغزنوس

الطائع ٣٦٣-٣٨٩هـ القادر ٣٨١-٢٢٩هـ القائم ٢٢٤-٢٥٩هـ المقتدى ٤٥٧-٤٨٩هـ المستظهر ٤٨٧-١٥٩هـ المسترشد ٤٨١-٥٩٩هـ الراشد ٤٢٩-٥٩٩هـ المقتنى ٣٠-٥٥٩هـ

## ب - الدول التركية

## ا - الدولة الغزنوية ١٥٨١ - ٥٨٢ هـ/ ٩٦٢ - ١١٨٦ م

يرجع ظهور الدولة الغزنوية التى سميت بعاصمتها غزنة إلى أحد المغامرين الترك المسلمين «سبكتكين» ، فقد تولى منطفة غزنة من قبل السامانيين ثم مد سلطانه فى الشرق حيث ضم إليه إقليم خراسان الذى ولاه عليه نوح بن منصور السامانى سنة ٣٨٤ه مكافأة له على قمع الثوار فى بلاد ما وراء النهر .

لكن سبكتكين إتجه بأعماله نحو الهند ولم يكن اتجاهه نحو البلاد التى كانت فى حوزة السامانيين إلا تلبية لرغبتهم حين استعانوا به على قمع حركات الخارجين عليهم فى خراسان ، فقد انضم بقواته إلى نوح بن منصور السامانى فى قتال الخارجين عليه فى خراسان وفى قتاله البويهيين الذين رغبوا فى الاستيلاء على خراسان من أملاك السامانيين اعتمد السامانيون على الأتراك فى أمور دولتهم وكان قوام جيشهم منهم وولوهم المناصب العسكرية والمدنية الرفيعة فزاد نفوذهم وعلا شأنهم فى دولة آل سامان .

ومن أبرز هؤلاء القواد الأتراك الذين ارتفع شأنهم في الدولة السامانية ألبتكين الذي إرتقى في سلك الجيش الساماني حتى ولى منصب حاجب الحجاب للأمير عبد الملك بن نوح (٣٤٣ - ٣٥١هـ).

ولقد تمرد ألبتكين على السامانيين وأقام له إمارة مستقلة في منطقة زابلستان وجعل عاصمته غزنة . ولما توفى ألبتكين سنة ٣٥٧ ، خلفه إبنه أبو اسحق ابراهيم . ولما توفى دون أن ينجب ولد خلفه على حكمها أحد مماليكه وهو بلكاكتين سنة ٣٥٩ ولكن أهل الولاية خلعوه وعينوا بدله سبكتكين لما كان عليه من عقل ودين وخلق وسبكتكتين هو أحد موالى ألبكتين وكان حاجباً لإبنه إبى إسحق ، ولى إمارة سنة ٣٦٦ه/٩٧٦م. وقد استطاع سبكتكين وإبنه محمود مع قوات السامانيين الانتصار على هؤلاء الخارجين ، كما إنتصروا على البويهيين وأعادوا للسامانيين مدينة نيسابور ، وبعودة نيسابور إلى السامانيين ولى نوح الساماني محمود بن سبكتكين عليها كما ولاه على جيوش خراسان ولتي بسيف الدولة ولقب أباه سبكتكين بناصر الدولة ، ولقد أعترف الخليفة ولقباسي لهما بهذه الألقاب وبحكمهما لولاية غزية.

ومع أن سبكتكين كان من الناحية العملية مستقلاً عن السامانيين وأكثر نفوذ أ منهم فإنه كان يعترف لهم بالسيادة وشن الحروب ويفتتح البلاد باسمهم .

وقد ولى سبكتكين منذ أول الأمر وجهه شطر المواقع الجبلية الواقعة فى بلاد الأفغان الآن واستولى على بعض المواقع فيها حيث مدينة كابل حاضرة بلاد الأفغان الحالية .

وإلى سبكتكين يرجع الفضل في وضع أساس امبراطورية الغزنويين ، إذ

إمتد سلطانه إلى ناحية الهند حيث أسس بها حكومة في بشاور .

وتوفى سبكتكين سنة ٣٨٧ ه/ ٩٩٧ م ليخلفه فى حكم دولة الغزنويين ابنه محمود ولمحمود وأبيه سبكتكين من قبله الفضل الكبير فى فتح شمال الهند ونشرالإسلام بها. ويرجع اهتمام المسلمين ببلاد الهند الى عهد الخلفاء الراشدين فقد شنوا عدة حملات على أطراف هذه البلاد، وكانت أول حملة نظامية وجهت الى هذه البلاد فى عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك، اذ أذن للحجاج بن يوسف الثقفى – عامله على العراق – بايفاد حملة الى الهند فأرسل عدة حملات لم تصل كلها الى نتيجة حاسمة. فأعد جيشاً أسند قيادته الى ابن أخيه محمد بن القاسم الثقفى سنة ٩٨هـ/ ٢١١م وزحف بقواته من شيراز الى ثغر مكران الى الديبل التى استولى عليها المسلمون، وكانت الديبل أول مدينة عربية اسلامية فى الهند وبعد ذلك استولت قوات محمد بن القاسم على الملتان.

فى العهد العباسى فى عهد المنصور دخلت كشمير فى حوزة العباسيين، وفى عهد خلفاء العصر العباسى الأول سيطر المسلمون على البلاد الواقعة بين كابل وكشمير والملتان فى اقليم السند.

وتمكن الاسلام فى بلاد شمال الهند فى عهد الغزنويين نظراً لما قاموا به من فتوح لهذه البلاد ونشر الاسلام بين أهلها. وكان سبكتكين قد أنشأ جيشاً قوياً من الأفغان والترك ورأى ضرورة الانطلاق بتلك القوة الهائلة الى ميدان فسبح – ولم يكن فى استطاعته الاتجاه نحو بلاد العراق لأن البويهيين كانوا قد

وطدوا نفوذهم فيها، كما ان بلاد ما وراء النهر كان خانات الأتراك القراخانيين يعملون على بسط سيطرتهم عليها وانتزاعها من السامانيين، لذلك انطلق الغزنويون الى بلاد الهند من منطقتهم الوعرة لفتحها ونشر الاسلام بها. ونما لا شك فيه ان الرغبة في الجهاد ورفع راية الاسلام في غير بلاد الاسلام كان من أقوى الأسباب التى دفعت الغزنويين الى القيام بفترحاتهم.

سار سبكتكين سنة ٣٦٦هـ/٩٧٦م على رأس جيش كبير الى شمال غرب الهند واستولى على كابل، ثم استولى على لمغان وهدم بيوت الأصنام بها.

سار محمود الغزنوى على سياسة ابيه التى تنطوى على بسط سيطرة الدولة الغزنوية على بلاد الهند ورأى فى هذه البلاد ميدان الجهاد الأكبر فغزاها سبع عشرة غزوة فى مدى ٢٧ عاماً (٣٩١ – ٤١٧هـ/ ١٠٠٠ – ١٠٠١) حتى خضع له شمال شبه القارة الهندية وسعى الى نشر الاسلام واحلاله محل البرهمية فى كل مكان وأخضع كل اقليم البنجاب حيث استطاع خلفاؤه من بعده أن يثبتوا سلطائهم فى عاصمتهم لاهور مائة وخمسين عاماً. اندفع فى فتوحاته الى ما وراء نهر الكنج والجانخ ليختتم فتوحه فى الهند باحتلال مدينة كجرات.

على ان أعظم غزوات السلطان محمود حدثت سنة ٤١٦هـ/١٠٠م اذ فتح عدة حصون ومدن واستولى على الصنم المعروف بسومنات وهو أعظم أصنامهم يحجون اليه كل ليلة خسوف ويعتقد الهنود ان الأرواح اذا فارقت الأحياء اجتمعت فيه فينشئها فيمن يشاء، وكانوا يحملون اليه نفائس الجوهر ويعطون سدنة المال الوفير وله وقف يزيد على عشرة الاف قرية يفد اليه البراهمة لعبادته واقامة الحفلات الدينية على بابه وكانوا يعتقدون أن هذا الصنم يحيى وعيت ويبرىء من العلل.

هاجم محمود سومنات لأنه كان أخطر مراكز المقاومة الهندوكية في وجه الزحف الاسلامي ولقد نجح محمود في هزيمة القوات المدافعة عن سومنات وحطم الصنم وأحرق بعضه وأخذ بعضه الى غزنة وجعله عتبة لمسجد غزنة الجامع.

ولقد واصل خلفاء محمود فتح بلاد الهند، ففتح ابنه مسعود (٤٢١ - ٤٣٨ه) عدة حصون في ٤٣١ها جنوبي كشمير، كما فتح ابنه مودود (٤٣٣ – ٤٤١) عدة حصون في بلاد الهند، وفتح ابراهيم بن مسعود (٤٤٤ – ٤٥٢) قلاعاً جنوب لاهور.

ولقد سعدت دولة الخلافة بفتوحات الغزنويين في الهند وخاصة فتوحات محمود وتعبيراً عن هذه السعادة أرسل الخليفة العاسبي القادر بالله خلعاً الى السلطان محمود الغزنوي لم يسمع بمثلها مع رسول من دار الخلافة وأسبغ عليه في الكتاب الذي قلده فيه حكم الدولة الغزنوية بلقب يمين الدولة وأمين الملة فتقوى السلطان محمود برضاء الخليفة عليه وكسب حكمه الصفة الشرعية وقوى نفوذه وعظم سلطانه.

وأحدث السلطان محمود الغزنوى فى ولاية العهد ما أحدثه ابوه من قبل فلم يعهد الى ابنه الأكبر مسعود الما عهد الى ابنه محمد ذلك لعدم رضائه عن مسعود، وهو نفس الشىء الذي فعله سبكتكين حين لم يجعل ولاية العهد

لمحمود وجعلها لأخيه الأصغر اسماعيل. ونجح مسعود فى اقصاء أخيه محمد عن الحكم سنة ٤٢٦ه كما نجح من قبل محمود فى اقصاء أخيه اسماعيل سنة ٣٨٩ه.

ولما استقرت الأمور للسلطان مسعود في غزنة أرسل الخليفة العباسي اليه تقليدا بالحكم مع رسول دار الخلافة.

حكم مسعود الدولة الغزنوية حتى سنة ٤٣٣ه، وفى هذا العام توجه السلطان مسعود الى الهند كعادته فى كل شتاء فى صحبة أخيه محمد عبر السلطان مسعود نهر سيحون ثار غلمانه عليه وعزلوه ونادوا بأخيه محمد سلطاناً ولم يلبث أن أغتيل السلطان مسعود بتحريض من أبناء أخيه محمد حتى تصفو السلطنة لأبيهم.

لم يتغاضى مودود بن مسعود عن المؤامرة التى حلت بأبيه وعول الانتقام من قتلته، وكان مودود فى خراسان يقاتل السلاجقة فغادرها عائداً الى غزنة لمقاتلة عمه السلطان محمد وأبنائه الذين قتلوا والده فنجح فى هزيتهم وقتلهم واستعادة ملكه سنة ٣٣٤هـ/١٠٤١م.

على ان الحكم لم يستقر لمودود فقد طمع أخوه مجدود فى الحكم ولم يرضخ لطاعة أخيه، وكان مجدود فى الهند وقت تولى أخيه أمر السلطنة وجهز جيشاً لمقاتلة أخيه وفى نفس الوقت جهز مودود جيشاً لاخضاع أخيه لكن القدر حال بين الأخوين وبين الاشتباك فى قتال فقد توفى مجدود قبل ان يصله جيش

أخيه وبذلك عادت الى الدولة الغزنوية وحدتها.

لما توقى مودود بن مسعود سنة ٤٤١ه خلفه ابنه مسعود (الثانى) وكان طفلاً صغيراً فعدل الناس عنه الى عمه على بن مسعود فطمع رئيس الحجاب عبد الرشيد بن محمود فى الحكم ودعا الجند الى المناداة به سلطاناً فأجابوه ودخل غزنة ففر منها على بن مسعود وتربع عبد الرشيد على عرش السلطنة واستقر له الأمر ولقب بسيف الدولة. وجاءت نهاية عبد الرشيد سنة ٤٤٤ه على يد أحد حجاب مودود ويدعى طغرل فقتله واستولى على غزنة وتزوج ابنه السلطان مسعود كرها حتى يقترب بهذا الزواج الى بيت سبكتكين وأعلن نفسه سلطاناً. لكن خرخيز أحد قادة عبد الرشيد الأوفياء عول على احباط مؤامرة طغرل واعادة الحكم الى بنى سبكتكين وقتل طغرل وتولية السلطنة للأمير فرخزاد بن مسعود.

وعلى الرغم من الأخطار الجسيمة التى تعرضت لها الدولة الغزنوية من جانب السلاجقة جيرانها الأقوياء فإن أمراء البيت الحاكم لم يكفوا عن التنازع فيما بينهم على الحكم بل استعانوا فى خلافاتهم بالسلاجقة الذين لم يألوا جهداً منذ عهد السلطان مسعود فى انتزاع بلدان الدولة الغزنوية.

وجاء هذا التدخل حين توفى مسعود بن ابراهيم بن مسعود سنة الله مد ١٩١٤م وخلفه فى السلطنة ابنه أرسلان شاه وخرج عليه أخوه يهرام شاه وسعى الى التخلص من حكمه واستعان على أخيه بالملك السلجوقى سنجر وطلب منه العون للخلاص من أخيه وتوليته السلطنة بدلاً منه فاستجاب له سنجر

وسير جيشاً كثيفاً الى غزنة لانتزاعها من سلطانها ودخلت قوات السلاجقة مع قوات السلاجقة فدخل قوات السلاجقة فدخل سنجر غزنة ومعه بهرام شاه فخلع سنجر أرسلان شاه من السلطنة وأحل مكانه بهرام شاه.

ومن أكبر العوامل التى عجلت بانهيار الدولة الغزنوبة ظهور الأتراك السلاجقة وارتفاع شأنهم وازدياد قوتهم وسعيهم الى توسيع ممتلكاتهم على حساب الدولة الغزنوية. كما أن الغور الأفغان خرجوا من عزلتهم الجبلية وعملوا على مد نفوذهم فيما وراء حصونهم وكان خير ميدان لتنفيذ سياستهم بلدان الدولة الغزنوية التى أخذت عوامل الضعف والانحلال تنال منها حتى أنهكت قواها ولم تعد تستطيع مقاومة أعدائها الأشداء.

أما السلاجقة فقد أذن لهم السلطان محمود الغزنوى بالاقامة فى الأراضى المحيطة ببخارى، ولما أحس بزيادة خطرهم على دولته بعد أن قوى أمرهم حبس أحد زعمائهم فى احدى القلاع ببلاد الهند وأبقاه رهينة حتى يضمن عدم خروج السلاجقة عن طاعته.ولم يستطع السلاجقة الوقوف فى وجه السلطان محمود لقوة بأسه، لذلك لم يكن هنالك أى خطر على الدولة الغزنوية من جانب السلاجقة فى عهد السلطان محمود.

ولما توفى السلطان محمود وخلفه ابنه مسعود كشفوا القناع عن أطماعهم فى الدولة فنجح السلاجقة فى اقتطاع خراسان من الدولة الغزنوية بعد هزيتهم لقوات السلطان مسعود وهزيمته ساحقة سنة ٣١١ه وهو عائد بجيشه المتعب من غزوة له لأقليم طبرستان عند هزيمة داندانقان ولقد أعلن الملك السلجوقى طغرل بك بن ميكائيل بن سلجوق نفسه ملكاً على خراسان سنة ٣٣١ه وفقدت الدولة الغرنوية أعظم ممتلكاتها وهو اقليم خراسان بعد موقعة داندانقان الفاصلة.

وانتهز السلاجقة فرصة قتل السلطان مسعود واستولوا على طبرستان وجرجان وسجستان، وسار طغرل الى خوارزم واستولى عليها، كما استولى ابراهيم ينال على الرى وهمدان. وانتزع طغرل ايضاً بلاد الجبل وكرمان وأصفهان ولم يبق بعد ذلك للغزنويين سوى اقليم غزنة وممتلكاتها في الهند.

ووقعت الدولة الغزنوية بين شقى الرحى بتعرض الغور لها ولممتلكاتها ولقد عمل هؤلاء الغور على زوال الدولة الغزنوية وانهاء حكم بيت سبكتكين.

وكان الغور قد بدأوا يعيثون فساداً في ممتلكات الدولة الغزنوية منذ عهد محمود بن سبكتكين، لكن هذا السلطان القوى اشتبك معهم في عدة معارك أوقفتهم عند حدهم، غير أن الغور وجدوا فرصتهم بعد موت محمود ومن خلال الصراع الذي دب بين أفراد البيت الغزنوى الحاكم. وظهر الخطر الغورى واضحا في عهد حكم السلطان بهرام شاه بن مسعود الذي كان قد قتل زعيم الغور محمد بن الحسين أثر مؤامرة دبرها ضده، فقام أخوه سورى بن الحسين بالانتقام لمقتل أخيه فسار على رأس جيش كبير الى غزنة عاصمة الدولة الغزنوية رأساً ونجح في إنتزاعها من يد السلطان بهرام شاه الذي إنسحب إلى البلاد الغزنوية

الهندية. ونجح بمساعدة أهل غزنة في هزيمة قوات سورى وقتله وفرار قواته من غزنة سنة ٥٤٣هـ/١٤٨م واسترداد الغزنويين لعاصمتهم غزنة.

ولما قُتل سورى خلفه فى حكم دولة الغور أخوه علاء الدين الحسين الذي جهز جيشاً لغزو غزنة والانتقام لمقتل أخيه ونجح فى ذلك، وعاد الى بلاده بعد اقرار الأمر له فى غزنة وترك أخاه سيف الدين نائب عنه على غزنة لكن أهل غزنة وبهرام شاه عاودوا الكرة سنة ٤٤٧هـ/٥٥٠ م واستردوا غزنة من الغور مرة ثانية.

على ان بهرام شاه توفى سنة ١٥٥ه وخلفه ابنه خسرو شاه، وكان علاء الدين ملك الغور قد أعد العدة لاسترداد غزنة والانتقام من أهلها، فلما علم خسرو بذلك ترك غزنة وهرب الى لاهور الأمر الذي سهل على علاء الدين فتح غزنة والانتقام من أهلها فأباح المدينة لجنده ثلاثة أيام كاملة لقى أهلها فيها سوء العذاب وتحطمت على يد جنوده جميع المبانى والمنشآت التى شيدها سلاطين الغزنويين.

لما توفى علاء الدين ملك الغور خلفه فى حكم غزنة أخوه غياث الدين الذى نجح فى طرد الأتراك الغز منها وعزم على استئصال شأفة آل سبكتكين والاستيلاء على كل ما تبقى من ممتلكاتهم، فأرسل أخاه شهاب الدين الى البلدان الغزنوية غير الهندية واستولى عليها وتوجهت قواته الى لاهور آخر معاقل الغزنويين ودافع عنها خسرو شاه ورجاله لكن قوات الغور انتصرت عليهم

واستولت على المدينة وقبضت على السلطان خسرو شاه وأرسلوه وابنه ملكشاه الى ملك الغور ليسجنا هنالك في بعض القلاع وكان ذلك سنة ١٨٦هـ/١٨٦م.

وهكذا انتهت الدولة الغزنوية بعد أن ظلت تحكم لأكثر من قرنين وكانت نهايتهم على يد دولة الغور وعلى يد أميرها السلطان غياث الدين وورثت بذلك الدولة الغورية ممتلكات الدولة الغزنوية في الهند وكان اتجاه هذه الدولة هندياً خالصاً ومازالت تقوم بدورها في مد نفوذ العالم الاسلامي وقكينه في الهند حتى جاء المغول فأسقطوها، ثم قاموا بأمر هذا الثغر الهندى بعد أن أسلموا، وعلى أيديهم امتد الاسلام في الهند وتدعم وكانوا أساس العالم الاسلامي الهندى تعبر عنه الآن دولة باكستان.

#### النظم والحضارة في الدولة الغزنوية :

## ١ - نظم الحكم

كانت الدولة الغزنوية من الناحية القانونية تابعة للخلافة العباسية غير ان هذه التبعية كانت اسمية فقط، اذ حكم بنو سبكتكين دولتهم مستقلين تماماً عن بغداد وظلوا يتوارثون الحكم في هذه الدولة حتى نهايتها.

أما عن قاعدة الوراثة في الحكم فلم تسر على نظام ثابت، ذلك ان بعض للطين الغزنوبين. قد عهدوا بالحكم الى غير الوريث الأحق، فقد عهد سبكتكين بولاية العهد لابنه اسماعيل على الرغم من ان ابنه محمود كان الأكبر سناً وكان

صاحب الحق. كذلك فعل السلطان محمود اذ عهد الى ابنه محمد وأغفل ابنه الأكبر مسعود، وقد أدى ذلك اى حدوث الكثير من المنازعات حول الوصول الى الحكم بين أبناء بيت سبكتكين. ومهما يكن من أمر هذه المنازعات فقد ظل هذا البيت الغزنوى العريق قابضاً على زمام الأمور في الدولة الغزنوية حوالى قرنين من الزمان وفشلت محاولات العسكريين خلال تلك الحقبة في انتزاع الحكم منهم.

كان السلطان الغزنوى حاكماً مطلقاً فى دولته، مصدراً لكل سلطاتها واستعان فى ادارة هذه الدولة بعدد من الموظفين من أهل الكفاءة والقدرة، ومن أبرز هؤلاء الرجال: الوزير وكبير الحجاب والمشرف على المملكمة وقائد الجيش. وكان للدولة الغزنوية وزير واحد فقط، ومن أشهر وزراء الغزنويين :الوزير أحمد حسن الميمندى والوزير عبدالرازق بن أحمد حسن الميمندى.

ومن اختصاصات الوزير في الدوة الغزنوية في إدارة شئون الدولة الخارجية والداخلية وقد تسند اليه كذلك الشئون العسكرية.

وكان تعيين الوزير يخضع لرسوم معينة فبعد أن يقسم القسم المعهود يأمره السلطان بالذهاب الى خزانة الملابس لارتداء الخلعة المخصصة له وتتكون من قباء ناصع البياض عليه نقوش فضية دقيقة الطراز وسلسلة فخمة ومعطف مرصع بالفيروز.

ويساعد الوزير في عمله عدد من الحجاب يرتدون السواد وعدد من المساعدين والكتاب والنساخ.

ولقد تنوعت ألقاب الوزير في الدولة الغزنوية فلقب الوزير أحمد الميمندى بالأستاذ الرئيس والخواجة، ولقب الوزير أحمد عبد الصمد بالشيخ العميد المعتمد.

ومن المناصب الكبيرة في الدولة الغزنوية منصب كبير الحجاب فاختصاصه يشبه اختصاص كبير الأمناء في عصرنا الحالى اذ يقوم بنقل أوامر السلطان الى كبار رجال الدولة وينقل رغبات وطلبات الوزير وكبار الموظفين الى السلطان كما يقوم بالاشراف التام على مقر السلطان ومجلسه وشئونه الخاصة ويستشيره السلطان في كل مهام الدولة صغيرها وكبيرها. وقد يسند اليه السلطان مهمة قيادة الحملات الحربية ويعرض على السلطان الأمور الهامة التي يجب على السلطان بحثها وابداء الرأى فيها. وبلغ من أهمية هذا المنصب أن صاحبه يتولى تدبير أمور الدولة في حالة غياب السلطان أو سفره أو مرضه أو وفاته حتى تسلم أمير اخر للحكم. وتتم المراسم السلطانية باشراف كبير الحجاب خاصة مراسم تعيين كبار رجال الدولة.

ومن أبرز حجاب الدولة الغزنوية : الحاجب أبو سعيد التونتاش حاجب السلطان محمود الغزنوي.

ومن أبرز مناصب الدولة الغزنوية منصب المشرف على المملكة ويشبه اختصاصه اختصاص وزير الداخلية ورئيس المخابرات في عصرنا الحالى، فهو يقوم بالنظر في أمن الدولة وسلامتها، كذلك يقوم بجمع الأخبار التي تتعلق بأمن

الدولة للسلطان وينقلها اليه، ويعاونه فى عمله أربعة مشرفين يرأسون عدداً كبيراً من صغار المشرفين ويتولى كل واحد منهم الاشراف على مدينة أو ناحية، كذلك كان له عدد من الجواسيس.

ومن أبرز المشرفين في الدولة الغزنوية أبو سهل الحمدوني، وكان يشغل منصب الوزير في عهد السلطان محمد بن محمود، ولما ولى السلطان مسعود بن محمود عزله عن الوزارة وأسند إليه منصب المشرف على المملكة.

وكان العارض وهو قائد الجيش يتمتع بنفوذ كبير في الدولة، وكان مقامه عقام الوزير، ومن أشهر قواد الغزنويين: قائد الجيش أبو سهل الزوزني في عهد السلطان مسعود بن محمود.

ومن الوظائف الادارية الهامة في الدولة الغزنوية وظيفة الوالى الذي كان ينوب عن السلطان في حكم ولاية من ولايات الدولة ويعاونه في عمله عدد من الموظفين منهم صاحب الشرطة وصاحب البريد ومتولى الضياع السلطانية. وكان الوالى يقوم بحفظ الأمن في ولايته وحمايتها من الخطر الخارجي وجباية خراجها والانفاق على الولاية عما يجمعه من أموالها وارسال ما تبقى الى خزانة الدولة في غزنة.

#### و من أبرز دواوين الدولة الغزنوية:

ديوان العارض ( ويختص بشئون الجيش وتغطية نفقاته الحربية وأرزاق

الجند) ديوان بيت المال، ديوان الرسائل، ديوان البريد.

#### الحالة الاقتصادية :

اهتم السلاطين الغزنويون بتنمية موارد الثروة الزراعية في بلادهم، خاصة وان معظم أقاليم دولتهم كانت أقاليم زراعية فأهتموا بالرى والصرف وتوفير المياه للأرض، كما عملوا على النهوض بحاصلاتها الزراعية. ومن أشهر حاصلاتهم: الفواكه المختلفة والتمور وقصب السكر والخضروات.

كذلك ازدهرت الصناعة في عهد هذه الدولة وخاصة صناعة المنسوجات الكتانية وبخاصة في مدينة كازرون وصناعة المنسوجات القطنية في نيسابور (وخاصة صناعة الطيالس) وصناعة الحرير وبخاصة في تستروالسوس. هذا وقد توفرت في الدولة الغزنوية المعادن المختلفة اللازمة للصناعة من حديد ونحاس وفضة وذهب وأخشاب.

وقد ازدهرت التجارة الداخلية والخارجية في الدولة الغزنوية، فراجت الأسواق في مدنها وامتلأت بشتى البضائع، ومن المدن التي اشتهرت بأسواقها : أصفهان ونيسابور. كذلك كانت بلاد الغزنويين معبراً لتجارة المرور العالمية بين الشرق والغرب في البر والبحر، فكانت تساهم في هذه التجارة العالمية بمنتجاتها وتحصل على ما تريده من سلع وبضائع قادمة عبر هذه التجارة. وكانت الملتان والديبل من أهم مراكز التجارة العالمية في الدولة الغزنوية، فكان التجار العرب في الديبل يتبادلون البضائع مع التجار الهنود الذين يجلبون سلعهم من داخل

الهند أو من المدن المجاورة، وكانت الملتان مركزاً هاماً للتجارة مع الأقاليم الداخلية في الهند.

وكانت الدولة الغزنوية تتعامل بالدينار والدرهم، وكانت قيمتها تتأرجع من وقت لآخر، كذلك تعامل تجار الدولة الغزنوية بالسفتاجات (شيكات سياحية)، وقف قام الصيارفة والجهابذة في الأسواق بالتعامل مع هذه السفتاجات.

#### النهضة الثقافية:

برزت غزنة فى أواخر القرن الرابع الهجرى كمركز اشعاع ثقافى كبير فى جنوب غرب آسيا، وذلك بفضل تشجيع السلاطين الغزنويين الذين اهتموا بالعلوم والفنون فى دولتهم وقربوا الى مجالسهم كبار الأدباء والعلماء.

ولقد كان لقيام الدول المستقلة في شرق الدولة الاسلامية أثره في ازدهار الحياة الثقافية بها فقد نافست حواضر هذه الدول بغداد بعد ان كانت وحدها اكبر مراكز العلوم والأداب وأصبح لهذه الحواضر شخصية عيزة في علمها وأدبها وفنونها.

واذا كانت الدولة العباسية قد أضيرت سياسياً بالتمزق السياسى والتفتت لوحدة هذه الدولة سياسياً فان الحضارة الاسلامية استفادت تماماً من هذ التفتت، ذلك لأن هذا التفتت خلق منارات جديدة لاشعاع هذه الحضارة لم تكن توجد لولا

قيام هذه الدول فصارت بذلك بخارى وسمرقند ونيسابور تنافس بغداد وتساهم معها في إثراء هذه الحضارة الاسلامية الخالدة. ونما أدى الى هذا الازدهار ان حكام هذه الدول المستقلة كانوا دعاة حضارة وكانوا علماء قبل ان يكونوا حكاماً فقربوا اليهم العلماء واغدقوا عليهم وجعلوا من بلاطهم ملاذاً ومقراً لهؤلاء الرجال من أعلام الحضارة الاسلامية.

وجدير بالذكر ان السلطان محمود الغزنوي ارسل الى أمير خوارزم (مأمون بن مأمون) يقول : «لقد سمعت ان جماعة من رجال العلم يقومون على خدمة أمير خوارزم ومن الواجب عليك ان ترسلهم جميعاً الى قصرى حتى يتشرفوا بلقائي وأتشرف بلقائهم ونحن نرجو ان ننتفع بعلمهم وأدبهم وفنهم». لذلك أمر هذا الأمير رجال العلم في بلاده بالتوجه الى غزنة فقصده البيروني (توفى سنة ٤٠٠هـ) صاحب كتاب الآثار الباقية من القرون الخالية، نبغ في كثير من العلوم والرياضة والفلك وأقام في خوارزم، وألف كتاب القانون المسعودي، والجماهر في الجواهر، وكتاب تاريخ الهند (تحقيق ما في الهند من مقولة مقبولة هي العقل أو مرذولة)، والمؤرخ المشهور والرئيس ابن سينا (الفيلسوف والطبيب) وأبو صالح البتاني والقاضى الحنفي أبو صادق والبيهقي والبستي (محمد بن عبد الجبار) والفردوسي وبديع الزمان الهمذاني (صاحب المقامات المشهور) توفى سنة ٣٩٨ه. وغيرهم من كبار العلماء والأدباء.

# سلاطين السلاجقة 279 - ١٠٣٧هـ/١٠٣ - ١١٩٣ ام

- ۱ طغـرليك بن مـيكائيل بن سلجـوق ٤٢٩ ٤٥٥هـ/ ١٠٣٧-١٠٦٣م
  - ۱ ألب ارسلان بن داود ٤٥٥ ٤٦١هـ/ ١٠٦٣ ١٠٧٢م
  - ٣ ملكشاه بن ألب أرسلان ٤٦٦ ٨٥هـ/ ١٠٧٢ ١٠٩٢م
    - ٤ محمود بن ملكشاه ٤٨٥ ٤٨٧هـ/ ١٠٩٢ ١٠٩٤م
    - ٥ بركيا روق بن ملكشاه ٤٨٧ ١٠٩٤هـ/ ١٠٩٤ ١١٠٠
      - ٣ محمد بن ملكشاه ٤٩٨ ٥١١هـ/ ١١٠٤ ١١١٨م
      - ۷ سنجر بن ملکشاه ۵۱۱ ۱۱۱۸ ۱۱۱۸ ۱۱۸۸
  - ۸ طغرل (الثالث) بن سنجر ۵۵۲ ۵۹۰هـ/ ۱۱۹۷ ۱۱۹۳م

# دولة الأتراك السلاجقة 279 - ٥٩٠هــ/١٠٣٧ - ١٩٣١ ام

أصل السلاجقة من الترك الغُز (الخزر) الذين كانوا يقيمون فى الصحراء الواسعة الممتدة من حدود الصين إلى شواطىء بحر قزوين كانت تسكن الهعناب الغربية من بحيرة خوارزم (بحر أورال) فنزلت بالقرب من السواحل الشرقية لبحر قزوين وفى الهعناب المحيطة بنهرى سيحون وجيحون وسموا بالسلاجقة نسبة الى زعيمهم سلجوق بن دقاق الذى اعتنق الاسلام ودخلت جماعته الاسلام فى عهده على المذهب السنى.

وكان هؤلاء السلاجقة يخدمون ملوك الترك شرقى نهر سيحون، نشأ جدهم سلجوق، وكانت امارات النجابة ظاهرة عليه، فقربه ملك الترك واحتفى به ولقبه «شباشى»، ومعناها في لغتهم «قائد الجيش».

نبغ سلجوق بعلو همته واستمال قلوب الرجال اليه بكرمه وعقله وانقاد اكابر الناس اليه، ويقال ان زوجة ملك الترك قالت لزوجها: «إنى اتوسم فى سلجوق تغلبا عليك والرأى عندى ان تقتله فقد كثر ميل الناس اليه».

فقال لها: «سوف ابصر ما اصنع في أمره».

ولما أحس سلجوق بشئ من ذلك العزم وظهر له تغير الملك جمع عشيرته ومن تبعه وحالفه ونفر بهم من بلاد الترك إلى بلاد المسلمين. فلما دخلها أظهر الإسلام ليكون المسلمون عوناً له وليمكنوه من السكن والمرعى، ونزل جنده هذه البلاد وشرع في غنزو من قاربه من أصناف الترك الكفار.

وكان ملوك الترك الكفار يفرضون أتاوات على تلك البلاد المتاخمة لهم فاقتطعها سلجوق وطرد نوابهم منها. ولقد إعتنق الترك السلاجقة الإسلام على المذهب السنى مذهب الدولة العباسية توفى سلجوق فى مدينة جند وترك أولادا أربعة هم: بيغو ارسلان (إسرائيل)، موسى بيغو، يونس، ميكائيل.

ولما مات سلجوق وعمره مائة عام، إنتقلت زعامة السلاجقة من بعده إلى أكبر أبنائه «أرسلان»، الذى قام بغزو بلاد الترك الكفار (خانات الترك) وانتصر عليهم وأستولى على أراضيهم. ولقد أدرك الغزنويون قوة السلاجقة الناشئة فخاف من شرهم السلطان محمود الغزنوى بعد أن سمح لهم بإلاستقرار فى خراسان بعد أن أعلنوا الولاء له. وقد قام السلطان محمود بإستدراج أرسلان أليه وحبسه عنده ليكون رهيئة عنده هو ومن صحبه من قواد السلاجقة. وقد حبس أرسلان فى إحدى قلاع الهند حتى مات سنة ٢٢٤ ه. وقد تجح السلاجقة فى توحيد صفوفهم بعد وفاة محمود الغزنوى وتوسعوا فى خراسان، وقد نجح فى توعيمهم طغرلبك بن ميكائيل بن سلجوق فى إيقاع الهزيمة بجيش الغزنويين بقيادة مسعود بن محمود الغزنوى عند سرخس سنة ٢٩٤ هـ، وإنجه طغرلبك إلى نيسابور وفتحها وأعلن فيها قيام دولة السلاجقة فى رمضان من

نفس العام. ونصب نفسه سلطاناً وإتخذ مدينة الرى قاعدة له، وكانت تلك البداية الرسمية لدولة السلاجقة المستقلة وأرسل طغرلبك سنة ٤٣٢هـ إلى الخليفة العباسى يطب منه الإعتراف بدولتهم الجديدة المستقلة.

والواقع أن اعتراف الخليفة لم يكن فى ذلك الوقت إلا أمراً شكلياً لاعطاء الدولة صفة شرعية يرضى عنها الناس ، ولم يلبث الخليفة القائم بأمر الله حين طلب منه السلاجقة الاعتراف أنه أصدر لهم التنفيذ

ولم يمر اعلان دولة السلاجقة في سهولة فإن الأمير مسعود الغزنوي ماكاد يسمع بإعتلاء طفرليك عرشه في نيسابور وتلقبه بالسلطان طغربك الأول حتى خرج بنفسه على رأس قواته لتأديب السلاجقة . لكن هؤلاء الحقوا به هزيمة ساحقة عنذ داندانقان سنة ٤٣١ ه ، انقلب بعدها مهزوماً إلى عزنة وغنم السلاجفة من معسكره الكثير.

كانت موقعة داندانقان موقعة حاسمة في تاريخ السلاجقة والغزنويين على السواء فانها أنهت الصراع بين هاتين القوتين لحساب السلاجقة فلم يعد الغزنويون بعد ذلك يفكرون في مهاجمة السلاجقة أو مقاومتهم ، ولم يحاول أحد من حكام الأقاليم في ذلك الوقت التصدى لهم فقوى أمرهم وتوافد الجند عليهم من جميع أطراف خراسان فقويت دولتهم وخافها جيرانها . حتى لقد فكر المسلمون في إيران والعراق وغيرها من بلاد المشرق الاسلامي في الانضمام تحت لوائها وحرصوا على إظهار الولاء لها ، كما أنها ظفرت برضاء الخليفة العباسي

عنها واعترافه بها .وبذلك انحسرت الدولة الغزنوية عن إيران وبلاد ما وراء النهر وبدأ الخيال يداعب طغرلبك في تكوين دولة عظمى تسيطر على جميع أنحاء العالم الاسلامي ، واتم طموحه إلى العمل على أن يجعل من هذا الخيال حقيقة واقعة فبدأت بذلك مرحلة جديدة من مراحل كفاح السلاجقة سيطر السلاجقة بعد واقعة داندانقان على إقليم خراسان ، كما استولوا على طبر ستان وجورجان ، وفي سنة ٤٣٤ هـ هاجموا أقليم خوارزم واستولوا عليه وانتزعوه من الدولة الغزنوية .

وواصل السلطان طغرليك توسيع رقعة دولته فاستولى على همذان واذربيجان وكرمان سنة ٤٤٧ه م وفى سنة ٤٤٢ هـ فتح اقليم أصفهان ، وبذلك استولى على كل أملاك البويهيين فى فارس ، وبلاد ماوراء النهر .

وتطلع السلاجقة بعد سيطرتهم على قلب البلاد إلى السيطرة على العراق والقضاء على نفوذ البويهيين بها حيث كانت الدولة العباسية تعانى الكثير من الإضطرابات والقلاقل وكانت حاضرتها بغداد مسرحا للفتن والنسائس تحت السيطرة البويهية.

ولم تكن حالة الخلافة العباسية في عهد الخليفة القائم بأمرالله أحسن منها في عهد من سبقه من الخلفاء ، فقد تجلى في أيامه إستئثار بني بويه بالسلطة وقيام النزاع أو المنافسة بين أمرائهم من جهة وبينهم وبين الجند من جهة أخرى.

وقد حاول أبو كاليجار بن سلطان الدولة (٤٣٥ -٤٤٠هـ) أن يستعيد

سلطان البويهيين القديم في بغداد ، ونجح في ذلك سنة ٤٣٦ هـ بعد استمالة كبار قواد الجيش واغداقه عليهم.

وكان طغرليك السلطان السلجوقى قد استولى على خراسان والرى فى عهده ، فعمل أبو كاليجار على التصالح معه ووثق عرى المودة بينهما سنة ٤٣٩ه برباط المصاهرة على أن يزوج أبنته إلى طغرليك وأن يتزوج إبنه أبو منصور من إبنة الملك البويهي وتم ذلك بالفعل في ذلك العام .

كذلك عمد أبو كالبجار إلى التقرب من الفاطميين ليتخذهم وسيلة لارهاب العباسيين حتى لايحاولوا الاستعانة بالسلاجقة الذين هدودا سلطان بنى بويه بالفعل في ذلك الحين .

وكانت الدعوة الفاطمية إذ ذاك قد لقيت تأييداً عند الديالمة في فارس على يد الداعي المؤيد في الدين هبة الله الشيرازي الذي قام بدور هام في نشر الدعوة للخليفة الفاطمي المستنصر بالله في بلاد الفرس والعراق واستطاع بفضل حسن سياسته أن يجذب الملك البويهي أبا كاليجار إلى دعوته الفاطمية الاسماعيلية.

ولما رأى الخليفة العباسى القائم بأمر الله هذا الخطر الشيعى الذى يهدد كيان دولته وكيان مذهبها السنى فى بلاد فارس والعراق من جراء نشاط هبة الله الشيرازى فى نشر الدعوة للفاطميين ، بعث رسولاً من قبله إلى أبى كاليجار يطلب إليه تسليم داعى الفاطميين ويهدده بالاستعانة بالسلاجقة واغرائهم

بالاستيلاء على ما عتلكه من البلاد . فلم يحفل أبو كاليجار في بادية الأمر بالتهديد وأرسل إلى الشيرازى يحذره من نوايا الخليفة العباسى ، لذلك عاد الشيرازى إلى مصر سنة ٤٣٨ه .

ولمنها توفى الملك أبو كاليجار البويهي سنة ٤٤٠ هـ خلفه في منصب أمير الأمراء إبنه وآخر حكام البويهيين أبو نصر خسرو فيروز الملقب بالملك الرحيم.

وبايعه الخليفة بذلك واستقر مُلك الأمير البويهى بالعراق بفضل جهود قائده التركى أبو الحارث أرسلان البساسيرى . وكان نفوذ البساسيرى قد ازداد فى العراق حين عين الخليفة القائم بأمر الله رئيساً للأتراك ، ومالبث أن استبد بالسلطة فى بغداد حتى أصبح الخليفة لايقطع أمراً دونه ولا يحل ويعقد إلا برأيه ، كذلك ضعف إلى جانب البساسيرى مركز الملك البويهى .

وكان البساسيرى قد تأثر بدعوة الشيرازى للفاطميين فساحت العلاقة بينه وبين الخليفة ، وقام البساسيرى من جانبه عراسلة الخليفة الفاطمى المستنصر بالله وأخبره بعزمه الدعاء له خليفة من فوق منابر بغداد وخلع الخليفة العباسى القائم من الخلافة .

ولم تكن الحالة السيئة في بلاد العراق خافية على السلاجقة ، الذين ازداد نفرذهم إذ ذاك في شرق الدولة الاسلامية فعمدوا على انتهاز الفرصة لمواصلة جهردهم لبسط سيادتهم على أراضى الدولة العباسية .

فغى أوائل عام ٤٤٧ه أظهر طغرليك أنه يريد الحج واصلاح طريق مكة والمسير إلى الشام ومصر وازالة دولة المستنصر الفاطمية . وأمر أصحابه باعداد الأقوات والمؤن ،ثم أرسل للخليفة القائم بأمرالله أنه يدين له بالطاعة ويستأذنه في دخوله بغداد وهو في طريقه إلى مكة ، فأذن له كما أمر الخطباء بإقامة الخطبة له بعده على منابر بغداد ، فتم له ذلك في أواخر رمضان سنة ٤٤٧هـ.

ولما دخل طغرليك وجنده بغداد أظهر العامة في المدينة تذمرهم من دخولهم وقمكنوا بمساعدة بعض الأتراك من قتل فريق من جند الأتراك السلاجقة ، فاستاء طغرليك من ذلك ، واستدعى الملك البويهي خسرو فيروز وأتباعه واتهمهم بتدبير ماحدث ، ثم قبض عليهم وأرسل الملك البويهي الى قلعة الرى فظل معتقلاً بها ثلاث سنوات حتى وفاته ، وبذلك انتهى مُلك حكام البويهيين ، الذي استمر يحكم دولة الخلافة في بغداد مدة ١١٣ عاما . ولمأ بلغ الخليفة العباسي ما حل بالملك البويهي وأتباعه بعث إلى طغرليك ينكر عليه سياسة العنف التي لمأ إليها على أثر دخوله بغداد . وطلب منه ومن قواته الرحيل عن بغداد فرحلوا عنها بعد أن ظلوا بها ثلاث عشرة شهراً لم يحظ بها طغرليك بلقاء الخليفة .

أخذ البساسيرى فى توطيد علاقاته مع رجال الحكومة الفاطمية فى مصر ، فأرسل إلى المستنصر بالله الفاطمى يعلن له دخوله فى طاعته وخروجه على الخلافة العباسية كما تبودلت المكاتبات بينه وبين الداعى الشيرازى الذى كان بالقاهرة يرقب نشاط البساسيرى فى بلاد العراق .

ولقد أيد الخليفة الفاطمى المستنصر بالله البساسيرى فى خروجه على الخليفة العباسى وعمل على إمداده بالمال والسلاح ، كذلك عمل على إرسال الشيرازى إلى بغداد ومعه الرجال والسلاح لمعاونة البساسيرى الذى ارتحل إلى العراق وجعل مدينة الرحبة قاعدة نشاطه هناك .

ووصل الشيرازى إلى الرحبة واستقبله البساسيرى هناك إستقبالاً حافلاً ، وجاءت للبساسيرى غيرهم . وبسبب وجاءت للبساسيرى أن ينتصر بقواته وقوات أعوانه على قوات طغرليك عند سنجار سنة ٤٤٨ هـ ، وكان قتلمش ابن عم طغرليك هو قائد هذه القوات السلجوقية .

حاول طغرلبك بعد هذه الهزيمة إعادة صفوف قواته ، فخرج بنفسه على هذه القوات لمسح آثار الهزيمة التى لحقت به وأنفذ كتبه إلى خراسان وبلاد ماوراء النهر يستنفر أتباعه ، ونجح فى ذلك وحشد قوات كبيرة لمحاربة قوات الفاطميين.

وبينما طغرليك يتأهب لقتال الفاطميين خرج عليه آنذاك أخوه (من أمه) ابراهيم ينال ثائراً في بلاد الجبل تاركاً الموصل ، فأضعف ذلك موقفه ، ويبدو أن ينال قد بأثر بالدعوة للفاطميين وأن الفاطميين والبساسيري اتصلوا به واطمعوه في السلطنة . وانتهز البساسيري هذه الفرصة وزحف إلى بغداد حاملاً الرايات المستنصرية التي كتب عليها : ( الأمام المستنصر بالله أبو تميم معد أمير

المؤمنين) ، وقكن من دخول بغداد والاستيلاء عليها دون مقاومة تذكر في ٨ ذى القعدة سنة ٤٥٠ هـ ، وكان أكثر الناس ترحيباً بمقدم الفاطميين أهل الكرخ لكونهم من الشيعة .

وفى يوم الجمعة الثالث عشر من ذى القعدة سنة ٤٥٠ هـ أقام البساسيرى الخطبة بجامع المنصور ودعا للخليفة الفاطمى المستنصر بالله ، كما أمر بأن يُخطب للخليفة الفاطمى على جميع على خير العمل ، كما أمر بأن يُخطب للخليفة الفاطمى على جميع منابر بغداد ، وأن تُضرب السكة باسمه . وبعث البساسيرى إلى المستنصر بالله يبشره بفتح بغداد وإقامة الدعوة له .

وضعفت سلطة الخليفة العباسى القائم بأمر الله بدخول البساسيرى بغداد وانصراف الناس عنه . وقام البساسيرى بالقبض عليه وحبسه قرب مدينة الأنبار هو وحريمه وحاشيته . وقد أرغم البساسيرى ، قبل مغادرته بغداد ، على كتابة عهد يعترف به بأنه لاحق لبنى العباس ولا له فى الخلافة مع وجود بنى فاطمة الزهراء عليها السلام . ثم بعث بهذا العهد إلى القاهرة حيث ظل محفوظاً بقصر الخلافة حتى استولى صلاح الدين على محتويات هذا القصر سنة ٧٦٥ هـ فانفذه إلى الخليفة العباسى المستضئ بالله فى بغداد مع بعض التحف والهدايا على أثر وفاة آخر خلفاء الفاطميين بمصر . كذلك أرسل البساسيرى إلى المستنصر ثوب الخليفة العباسى وعمامته وغير ذلك من الأموال والتحف . وقد أثار وصولها وقيام الدعوة الفاطمية بمساجد بغداد حماساً كبيراً بين سكان مدينة القاهرة الذين

أقاموا الزينات إبتهاجاً بهذا النصر .

وعلى الرغم من المجهوادت التى بذلها البساسيرى فى سبيل نشر نفوذ الخلافة الفاطمية ببغداد إلا أنه لم يتلقى من الخليفة المستنصر مايشجعه على مواصلةالقيام ببسط سلطانه على بلاد العراق بسبب اضطراب أحوال المستنصر فى مصر نفسها آنذاك وانشغال الخليفة بالقضاء على الاضطرابات التى سادت البلاد على أثر الضائقة الاقتصادية التى ألمت بالبلاد فى عهده آنذاك ثم بعد ذلك بسبب قصور النيل وعُرفت بالشدة المستنصرية (٤٥٧-٤٦٤ هـ).

ولما تم لطغرليك القضاء على ثورة أخيه ابراهيم ينال وقتله بالقرب من الرى بعد ان فشل فى استمالته إليه عرّل على المسير إلى بغداد لاعادة الخليفة العباسى إليها والقضاء على ماتم على يد البساسيرى . ولما اقترب طغرليك من بغداد أدرك البساسيرى أنه لاقبل له بمقاومة السلاجقة لأنه لم يتلق أى مساعدات من مصر ، ومن ثم خرج من بغداد مع جنده منسحبا إلى الكوفة سنة مساعدات من مصر ، وقواته يدخلون بغداد دون مقاومة .

ورأى طغرليك أن يبالغ فى الاحتفال بعودة القائم بأمر الله إلى بغداد ليُظهر له مدى إخلاصه له وخرج بنفسه لاستقباله عن مدخل المدينة وقبل الأرض بين يديه واعتذر له عن تأخره فى نجدته لانشغاله بالقضاء على ثورة أخيه . وأخبره بأنه عزم على المضى خلف البساسيرى والمسير إلى الشام ومصر للقضاء على الخلافة الفاطمية .

وبالفعل أرسل طغرليك قواته وتعقبت قوات البساسيرى وأوقعت بها الهزيمة عند الكوفة ، ونجحت في القبض عليه وقتله (في ذي الحجة ) سنة ٤٥١ هـ وارسال رأسه إلى الخليفة ، وبذلك تيسسر لطغرليك القضاء على حركة البساسيرى وإعادة الدعاء للخليفة العباسي القائم بأمرالله من على منابر بغداد والعراق بعد أن ظل يخطب فيها ويدعى للخليفة الفاطمي لأكثر من عام .

وازداد نفوذ السلاجقة في بلاد العراق في منتصف القرن الخامس الهجرى فأستأثر طغرليك بالسلطة دون الخليفة العباسي بعد أن أنقذه من حركة البساسيري وأعاده إلى مقر خلافته . وعلى أثر ذلك تزوج طغرليك من إبنة الخليفة العباسي ( مع أنه جاوز السبعين ) ووافق الخليفة على هذا الزواج مضطراً ، وكان هذا الزواج شرفاً لطغرليك لم يسبق إليه أحد من العجم . غير أن طغرليك لم يهنأ بهذا الزواج طويلاً فمالبث أن مرض ومات عام ٤٥٥ ه .

ولقد سار جميع حكام السلاجةة على السياسة التى وضعها طغرليك تجاه الخلافة وهى الاخلاص لدولة الخلافة والاستمرار على الولاء للمذهب السنى مذهب الدولة العباسية ، مع إستنثارهم بالنفوذ الفعلى فى الدولة وبقاء النفوذ الشكلى فى يد الخليفة وأصبحت بذلك حالة الخلافة فى عهدالسيطرة السلجوقية لا تختلف إختلافا كثيرا عما كانت عليه أيام بنى بويه . على أن معاملة السلاجقة للخلفاء العباسيين كانت أفضل بعض الشئ عن معاملة حكام البويهيين لهم، ويرجع السبب فى ذلك إلى اعتناق السلاجقة المذهب السنى مذهب الخليفة

العباسي وتحمسهم لهذا المذهب .

وقد اتفق جميع حكام السلاجقة على الحد من نفوذ الخليفة وتعسف بعضهم مع الخلفاء من ذلك ماقام به السلطان ملكشاه من تصميم على طرد الخليفة المقتدى من بغداد سنة ٤٨٥ هـ لأنه رأى فيه ميلاً إلى التدخل في الحكم . كما أخذ سلاطين السلاجقة من الخليفة المسترشد بالله بردة الرسول (ص) التي كان الخلفاء يرتدونها عند توليهم الخلافة وعند حضورهم الاحتفالات الدينية .

وقام السلاجقة بالقضاء على نفوذ الدعوة الشيعية في العراق واضطهدوا أتباع هذا المذهب بها واشتدوا في تعقب دعاة الاسماعيلية . ولم يكن الخلفاء العباسيون أقل تحمساً من السلاجقة في القضاء على النفوذ الشيعي في بلادهم فكانوا يرون في أتباعه خطراً على خلافتهم وقد حاول هؤلاء الخلفاء استعادة سلطانهم القديم وسعوا لاحياء مجد الخلافة العباسية الأمر الذي ساعد إلى حد كبير على تقوية الشعور الاسلامي ضد الطوائف الشيعية .

### عصر سلاطين السلاجقة العظام

يشمل هذا العصر حكم السلاطين العظام من آل سلجوق وهم:

طغرلبك، الب أرسلان، ملكشاه، وبركيا روق. ويعد هذا العصر العصر الزاهر لدولة السلاجقة ومن الممكن ان نطلق عليه عصر سلاطين السلاجقة العظام. ففي هذا العصر تمكن هؤلاء السلاطين من اقامة دولة قوية مترامية الأطراف تمتد من التركستان وبلاد ما وراء النهر شرقاً الى البحر المتوسط غرباً وأطلت على المغرب الاسلامي وعلى حدود الدولة البيزنطية.

واذا كانت هذه الدولة قد حملت اسم سلجوق بن دقاق وتسمت لذلك باسم دولة السلاجقة فإن حفيده طغرلبك بن ميكيائيل يعد المؤسس الحقيقى لهذه الدولة، وهو الذى قبضى نهائياً على حكم بنى بويه وتسلطهم على خلافة العباسيين وأحل السلاجقة محلهم فى الوصاية والهيمنة على الخلافة العباسية وهو الذى وضع الأساس المتين لهذه الدولة فأقام خلفاؤه البناء شامخاً من بعده فدوره فى الحقيقة دور التأسيس لهذه الدولة القوية.

#### الب ارسلان:

حين مات طغرلبك سنة 800ه لم يكن له ابن يرث العرش فبرزت مشكلة ولاية السلطنه بعد وفاته وأصبحت مثار التنافس بين افراد البيت السلجوقى. وكان جغرى بك أخو طغرلبك الأكبر قد توفى قبله سنة 801ه وترك عدداً من

الأبناء كان أكبرهم ألب ارسلان الذى خلف أباه فى حكم خراسان وما وراء النهر، وكان على حكمها حين مات عمه سنة 800ه، وكان طبيعياً أن يعتبر الب أرسلان نفسه أحق أفراد البيت السلجوقى بعرش السلطند، كما كان له وزير قوى النفوذ عظيم الكفاءة هو أبو على حسن بن على بن اسحاق الطوسى الملقب بنظام الملك، وكان هذا الوزير واسع الطموح يرغب فى أن يكون وزيراً لسلطان السلاجقة. فشجع ألب أرسلان على طموحه وزكى رغبته فى عرش السلطند. وكان طغرلبك قد تزوج من أرملة أخيه جغرى بك بعد موته، ولها منه ابن يسمى سليمان فاستطاعت الأم أن تؤثر على السلطان حتى اختار إبنها سليمان ولياً للعهد رغم صغر سنه. وقام أبو نصر الكندرى وزير طغرلبك بتنفيذ وصية مولاه طغرلبك فأجلس سليمان على على عرش السلطنه بدينة الرى وأمر أن تُقرأ الخطية باسهه.

لم يقبل ألب أرسلان سلطنة أخيه الأصغر فصمم على السير الى الرى ولقى تصميمه هذا هوى فى نفوس كثير من أفراد البيت السلجوقى فاختاروا جانبه، بل أن بعضهم نادى به سلطاناً وخطبوا له فى منطقة قزوين. وخشى الوزير الكندرى مغبة الأمر فانضم إلى ألب أرسلان وأمر بأن تقرأ الخطبة باسمه فى الرى بأن يكون سليمان ولياً لعهده. بذلك استتب الأمر للسلطان ألب أرسلان فى ذى الحجة سنة 803ه واعترف به رئيساً للبيت السلجوقى وسلطاناً على دولة السلاجقة.

لكن أميراً سلجوقياً آخر ثار ضد طغرلبك وطلب لنفسه السلطنه وهو قتلمش ابن اسرائيل ابن عم جغرى بك، وسار الى الرى بقواته واستولى عليها وأعلن نفسه سلطاناً على السلاجقة. فأسرع ألب أرسلان ومعه وزيره نظام الملك الى الرى على رأس جيش كبير والتحم مع قتلمش فى معركة حامية بالقرب من الرى انهت بانتصار ألب أرسلان وقتل قتلمش، ودخول ألب أرسلان الرى سنة 103هـ.

وما أن تخلص الب أرسلان من قتلمش إلا وثار ضده عمه بيغو بن ميكائيل الذى كان حاكماً على هراة والذى عز عليه أن يكون تابعاً لابن أخيه، فأعلن العصيان وحاول الاستقلال بالمناطق الخاضعة لحكمه، فسارع ألب أرسلان بقواته الى هراة لمقاتلة عمه ونجح فى ذلك والحق به الهزيمة سنة ٤٥٧هـ وتعهد بعدها باطاعة السلطان. وانتهز ألب أرسلان فرصة وجوده فى هذه البلاد فقام بتأديب كل من يخشى ثورتهم من أمراء هذه النواحى وأعاد الأمن الى نصابه فى جميع أنحاء خراسان وما وراء النهر ثم رجع الى مدينة نيسابور. ثم أخذ بعد ذلك يتفقد أجزاء دولتة المترامية الأطراف وقد استغرقت هذه الجولة نحو خمس منوات أقر فيها الأمن والنظام فى كل البلاد السلجوقية.

وأخذ ألب أرسلان يتطلع الى توسيع دولته على حساب البيزنطيين فى آسيا الصغرى وعلى حساب الفاطميين فى الشام ليكسب بذلك عطف العالم السنى سواء بمجاهدة النصارى أو بمحاربة الشيعة.

ونجح ألب أرسلان في غزو أرمينية وكانت الحاجز الذي يدفع عن الدولة البيزنطية ما يأتيها من هجمات من جهة المشرق فانفتح بذلك أمامه الطريق للتوغل في آسيا الصغرى الأمر الذي أفزع الأمبراطور البيزنطي

وفى مدة قصيرة تمكن ألب أرسلان - بعد أن تجاوز أزربيجان - من الاستيلاء على الجزء الأكبر من البلاد الواقعة بين بحيرتى وان وأوروميه، كما فتح جورجيا وبلاد الأرمن وبسقوط مدينة آن عاصمة أرمينية القديمة انفتح المجال أمام القوات السلجوقية ليكيل الضربات السريعة للروم فى الولايات الأرمنية والأناضولية والقبادوقية وتتوسع فى تحركاتها فى آسيا الصغرى حتى وصلت الى عمورية فى مقاطعة فريجيا بعد ان استولت على كل قبادوقيا.

وأغضبت فتوح ألب أرسلان الأمبراطور البيزنطى رومانوس ديوجينيس R. Diogenes الذى قاد فى حماس بالغ الى ميدان القتال كل رجل استطاع ان يجنده من الولايات الأوروبية والأسيوية، وظل ثلاث سنوات متوالية بروح ويجىء فى أرمينيا وقبادوقيا محاولاً ضرب القوات السلجوقية دون جدوى، ثم قصد سوريا لضرب القوات الاسلامية هناك، وفعلاً الحق الهزيمة بقوات أمير حلب الذى كان يدين بالولاء للفاطميين، لكنه لم يستطع تحقيق نصر دائم واضطر الى التراجع الى بلده.

وأتاحت أعمال الأمبراطور البيزنطى فى الشام الفرصة للسلطان ألب أرسلان تحقيق هدف من أهداف السلاجقة وهو القضاء على الخلافة الفاطمية فى الشام تمهيداً للقضاء عليها في مصر فأرسل جيشاً قوياً بقيادة ابنه ملكشاه لفتح الشام. وحين أحس أمير حلب بقدوم الجيش السلجوقي خلع طاعة الفاطميين وانضم للسلاجقة وخطب للخليفة العباسي، وبذلك اتقى خطر الغزو السلجوقي لبلاده. كما تمكن ملكشاه من الاستيلاء على جزء كبير من بلاد الشام ووضع يده على بيت المقدس سنة ٤٦٣هد ثم حاصر دمشق غير انه لم يتمكن من فتحها في ذلك الوقت.

وبهذه الأعمال في بلاد الشام نجح السلاجقة في تأمين الجيش السلجوقي الرئيسي الزاحف الى بلاد الروم وتمهيد سبيله.

وأدرك الامبراطور ما يرمى اليه السلاجقة فقام بحركة مضادة وترك قوات السلاجقة فى الشام وقطع بجيشه آسيا الصغرى متجها صوب قلب الدولة السلجوقية وتوغل شرقاً حتى عسكر بجيشه عند ملاذ كرد (مانزيكرت) الواقعة فى أرمينية بالقرب من مدينة خلاط. وبعد مناوشات مع مقدمة الجيش الرومى أدرك ألب أرسلان أن من الصعب عليه أن يقاتل هذا الجيش البيزنطى الكبير وبخاصة انه لم يستطع أن يجمع قواته التى كانت مبعثرة ففضل أن يطلب الصلح وأن يؤجل ما عزم عليه من غزو بلاد الروم حتى يكمل استعداده، ولكن امبراطور الروم، وكان معتداً بقوته ومتلهفاً على ضرب السلاجقة رد على رسول السلطان بأن الصلح لا يتم إلا فى الرى عاصمة السلاجقة ولقد أزعج هذا الرد المتعجرف السلطان ألب أرسلان، وألهب فى نفس الوقت حماسه الدينى فأعلن

لجنوده أن الاسلام فى خطر واستثار عواطفهم الدينية بما أبداه من تضرع حتى لقد نزل عن جواده ومرغ وجهه فى التراب خضوعاً لله واستمطاراً لنصره وبذلك صبغ عمله بصبغة الجهاد الدينى.

وجاء اللقاء الحاسم عند ملاذكرد (مانزيكرت) ٧ ذى القعدة وجاء اللقاء الحاسم عند ملاذكرد (مانزيكرت) ٧ ذى القعدة الديم الماعد الماعد المنتسبة الماعد المنتسبة عشر ألفأ جندى يعوض النقص الكبير فى عدده الذى لم يكن يتجاوز الخمسة عشر ألفأ جندى يقاتلون أكثر من مائتى ألف جندى، استطاع هذا الجيش ان يحرز نصرا حاسما وان يقتل أعدادا كبيرة من جيش الروم وان يأسر الأمبراطور الرومانى نفسه. ويرجع هذا النصر الساحق الى قوة ايمان المسلمين واعتبار حربهم مع النصارى جهادا فى سبيل الله، كذلك بسبب خفة حركة فرسان السلاجقة فى مواجهة فرسان البيزنطيين المثقلين بالدروع، فضلاً عن هروب عدد كبير من جنودهم لحظة فرسان البيزنطيين المشلمين بسبب قلة ايمانهم وضعف روحهم المعنوية.

واضطر الامبراطور البيزنطى ان يفتدى نفسه (بدفع مليون ونصف مليون دينار)، وان يعقد معاهدة صلح مع ألب أرسلان يدفع بمقتضاها جزية سنوية كبيرة للسلاجقة وأن يسلم للسلاجقة مدن انطاكية والرها ومنبج وأن يطلق سراح أسرى المسلمين وأن يرسل إلى السلطان السلجوقى عساكر الروم حين يطلبها تقاتل لحسابه وأن تسرى بنود هذه المعاهدة لمدة خمسين عاماً.

وحين عاد الامبراطور المهزوم الى بلاده لقى مصيراً مؤلماً، فقد وثب على

السلطة شاب ثائر يدعى ( جون دوكاس)، نجح في القبض على الامبراطور المهزوم وقام بتعذيبه وسمل عينيه وحبسه وتوفى بعد ذلك بأيام قليلة.

ولكن خلفه (دوكاس) لم يستطع إلا أن يقر المعاهدة التي وقعها سلفه مع ألب أرسلان وبذلك صرف الروم نهائياً نظرهم عن آسيا الصغري.

ويُعد انتصار السلاجقة الحاسم في معركة مانزيكرت علامة بارزة في تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب ونقطة تحول خطيرة في كل من التاريخ الاسلامي والتاريخ البيزنطي على حد سواء. فقد ترتب على هذه المعركة ضياع الأجزاء الشرقية من الامبراطورية البيزنطية التي كانت بمثابة مخزن بشرى لبيزنطة يدها بالجند والقادة وقتما تريد. ولم يستطع البيزنطيون بعد هذه المعركة أن يوقفوا التوسع الاسلامي السلجوقي في آسيا الصغري التي قام فيها فرع سلجوقي بتأسيس دولة له فيها وعرفت بدولة سلاجقة الروم وأصبحت آسيا الصغرى موطناً لكثير من القبائل التركية التي أنشأت قيها لنفسها امارات خاصة كانت تمد في رقعتها على حساب البيزنطيين الذين انحسر نفوذهم نهائياً عن أملاكهم الآسيوية. وسرعان ما لحجد احدى القبائل التركية المعروفة بالعثمانيين تستطيع فيما بعد أن تجهز على الدولة البيزنطية نفسها وتستولى على حاضرتها القسطنطينية (١٤٥٣) محققين بذلك حلماً طالما راود المسلمين منذ العصر الأموي.

ومن ناحية أخرى فلقد أدى أنكسار الروم في مانزيكرت إلى استغاثة

البيزنطيين بالغرب الأوروبي عما أدى إلى فتح سلسلة طويلة من الصراع بين الشرق الاسلامي والغرب المسيحي في الصراع الذي عُرف في التاريخ باسم الحروب الصليبية.

أما السلطان ألب ارسلان فإنه لم يعش طويلاً بعد إنتصاره في مانزيكرت فقد قُتل بعد عام وبضعة أشهر من هذا الفوز العظيم على يد أحد الثائرين في الشرق وذلك بعد أن فرغ من قتال الروم توجه إلى المشرق لقمع فتنة قام بها الخانيون وعبر نهر جيحون في أوائل عام ٤٦٥ هـ / ١٠٧٢ م ، ولمأ قبض على قائدها وكان يُسمى يوسف الخوارزمي أراد السلطان أن يقتله بنفسه لشدة عدائه للسلطان واستمراره في شتمه ، لكن هذا هاجمه بسكين كان يخفيها وطعنه طعنة نافذة مات بها بعد أيام ، ودُفن في مدينة مرو بعد حكم قارب العشر سنوات وانتهى بذلك حكم هذا الحاكم العظيم ليخلفه في حكم دولة السلاجفة إبنه السلطان ملكشاه .

#### ملکشاه :

كان الب أرسلان قد أكد قبل وفاته أن يتولى السلطنه من بعده إبنه ملكشاه وكان قد تعهده فى حياته بالرعاية وأعده للسلطنه من بعده . غير أن ملكشاه ، عند وفاة أبيه ، لم يكن قد تجاوز السابعة عشرة من عمره فقام على تدبير الأمر له وزيره نظام الملك الطوسى الذى أخذ البيعة من الأمراء لملكشاه ثم دبر له شئون الدولة أحسن تدبير .

وعلى الرغم من أن ملكشاه تولى السلطنه بناءاً على وصية أبيه إلا أن صغر سنه أطمع فيه بعض امراء السلاجقة فنافسوه فى الحكم على عادتهم عند وفاة أحد سلاطينهم. فثار عليه عمه قاورد صاحب كرمان معلناً أحقيته فى السلطنه دون ملكشاه لكن نظام الملك وملكشاه هزما قاورد بالقرب من همذان وأمر ملكشاه بقتله للتخلص من شره لكنه أقر كرمان بيد أولاده فثوارثوا حكمها زمناً طويلاً إلى عام ٥٨٣ه / ١٨٨٧م وسميت دولتهم فى التاريخ باسم (سلاجقة كرمان) أما نظام الملك فقد علا شأنه فرد السلطان الأمور كلها إليه واقطعه إقطاعاً وافراً وخلع عليه ولقبه ألقاباً من جملتها لقب (أتابك) ومعناه الأمير الوالد وذلك لما أظهر من كفاءة وشجاعة وحسن تدبير.

ولكى يوطد ملكشاه حكمه فى المشرق أرسل إلى الخليفة العباسى القائم بأمر الله يطلب منه تجديد الاعتراف بسلطنته فلم يتردد الخليفة فى إجابة طلبه وأمرأن يخطب له من بعده فوق منابر العراق.

وقام ملكشاه بتوطيد ملكه في المشرق ، وفي نفس الوقت أراد أن يكمل مشروعات أبيه التوسعية في بلاد الشام وآسيا الصغرى فأرسل قائده أتسزسنة ٢٦٤هـ إلى الشام فاستولى على دمشق وأزاح عنها حكم الفاطميين . وأقطع ملكشاه أخاه تاج الدولة تُتُشُ بلاد الشام وأعمالها ، واتخذ تُتُش من دمشق حاضرة له وتفرغ لمواجهة الفاطميين في الشام وأسس هنالك فرعاً سلجوقياً عُرف باسم سلاجقة الشام .

وفي عام ٤٠ ه أقطع ملكشاه سليمان بن قتلمش أملاك السلاجقة في آسيا الصغرى فأسس هنالك فرعاً سلجوقياً عُرف باسم سلاجقة الروم. ويُعد سليمان هذا المؤسس الحقيقي لدولة سلاجقة الروم التي كتب لها أن تكون أطول دول السلاجقة عمراً، فقد ظلت تحكم هذه لبلاد إلى عام ١٧٠٠ه/ ١٣٠٠م . وقد مكن سليمان من توطيد نفوذ السلاجقة في آسيا الصغرى ثم حاول التوسع في فتح أقاليم جديدة ففتح أنطاكية سنة ٤٧٧ هـ/١٠٨٠ م وكانت انطاكية من بلاد الشام غير أنها كانت تحت حكم الروم منذ عام ١٠٨٨ ولذلك فإن فتحها كان بالغ الأهمية لأنه أوصل نفوذ السلاجقة إلى سواحل البحر المتوسط ، لأول مرة . وقام ملكشاه بالاستيلاء على حلب وأقطعها إلى مملوكه آقسنقر والد عمادالدين زنكي الذي سوف يكون له دور كبير هو وإبنه نور الدين محمود في مقاتلة الصليبين .

وحين فرغ ملكشاه من اقرار الأمور في الجزء الغربي من دولته رحل إلى الخليفة بغداد حيث توطدت بينه وبين الخلافة أواصر الصلة إذ زوَّج إبنه إلى الخليفة العباسي المقتدى بأمر الله أوائل عام ٤٨٠هـ /١٠٨٧م. فازداد نفوذ السلاجقة بذلك استقراراً في جميع المناطق التي تحت أيديهم وأصبحت قوتهم أكبر قوة في المشرق الاسلامي.

وآن لملكشاه وقد وطد دولته في المغرب أن يتجه إلى المشرق فيخضع أقليم ماوراء النهر ، حتى بشأر لمقتل والده في هذه الديار وقد واتته الفرصة حين

شكا اليه علماء ماوراء النهر من ظلم أميرها أحمد خان وكان شابا قبيح السيرة في الناس حتى استغاثوا بالسلطان ،وسألوه القدوم اليهم ليملك بلادهم . ولم يفوَّت السلطان هذه الفرصة فتقدم بقواته إلى بلاد ما وراء النهر فهزم أحمد خان واستولى على كل بلاد ماورا ، النهر ثم تجاوزها إلى إقليم كاشغر على حدود الهند مع الصين وأخضع واليها ، وبذلك بلغ ملك السلاجقة أقصى إتساع له شرقاً وغرباً فقد شمل المناطق الواقعة بين كاشغر في الشرق وانطاكية في الغرب ، أي من حدود الهند شرقاً إلى البحر المتوسط غرباً ، وضم تحت لوائه أقاليم ماورا ، النهر وفارس وآسيا الصغرى والعراق والشام. وليؤكد نظام الملك مدى قوة السلاجقة أمام خصومهم أمر رسول ملك الروم الذى جاء بالجزية المفروضة على بلاده منذ موقعة ملازكرد أن يحملها إلى السلطان وهو في كاشغر، كما أمر الملاحين الذين يعملون في نهر جيحون أن يحملوا الرسوم المقررة عليهم إلى عامل السلطان في أنطاكية.

بعد أن نجح ملكشاه في اقرار هيبته في جميع أرجاء دولته المترامية الأطراف عاد إلى أصفهان ، غير أن الأحداث لم تلبث أن تطورت تطوراً آخر، وذلك فيما يتصل بالعلاقة بين السلطان ووزيره نظام الملك .

وكان للوزير نظام الملك دور عظيم فيما وصل إليه ملكشاه من هيبة وسلطان وكان ملكشاه يحتفظ لوزيره بأياديه البيضاء عليه ففوضه في ادارة شئون الدولة تفويضاً كاملاً وأسبغ عليه من الآلقاب والتكريم مالم يتمتع به وزير

أخر غيره .

ولكن العلاقات ساءت بين الطرفين في آواخر أيامهما ، بسبب كثرة حساد نظام الملك لمكانته في الدولة وعند السلطان فأخذوا يكيدون له عنده . وتفاقم خطر هؤلاء الحساد بانضمام تركان خاتون زوجة ملكشاه ضده بسبب وقوف نظام الملك دون جعل ولاية العهد لابنها الصغير محمود وجعلها لبركياروق ابن الملك الأكبر . ونجح المتآمرون ضد الوزير في إيغار صدر السلطان ضده فتآمر على اغتياله على يد أحد رجال الغداوية الاسماعيلية الباطنية .

والاسماعيلية هم إحدى فرق الشيعة ويقولون باثبات الامامة إلى اسماعيل إبن جعفر الصادق ويرون أنه أحق بالامامة من أخيه موسى الكاظم . ومن أهم الأسس التى يقوم عليها مذهبهم ايمانهم أن للعقيدة ظاهراً وباطناً وللتنزيل معان ظاهرة يعرفها الناس وأخرى باطنة يعرفها الامام ولذلك سموا بالباطنية وسموا أيضاً بالحشاشين .

وقد انتشر دعاة الاسماعلية في جميع الأقطار الاسلامية للترويج لدعوتهم واتيح لهم إقامة دولاً لهم منها دولة القرامطة سنة ٢٨٧ هـ في الشام والعراق وعمان والبحرين وأقاموا الدولة الفاطمية في المغرب ومصر والشام . وازداد ظهور هذا المذهب في عهد السلطان ملكشاه السلجوقي وأصبح قوياً على يد الحسن بن محمد بن الصباح الذي استولى على قلعة ألموت سنة ٤٨٣ هـ / ١٠٩٧ م وكون له دولة كبيرة وكثر مريدوه .

وقد ربى أتباعه على الفدائية واستطاعوا تكوين معاقل لهم حصينة فى الجبال . واتخذ الفداوية طريق إغتيال أعدائهم من القواد والأمراء والخلفاء والسلاطين وسيلة لازالة كل معترضيهم الأمر الذى أثار قلقاً شديداً فى جميع أنحاء الدولة السلجوقية . وكان أبرز عمل ينسب إلى الاسماعيلية فى عهد ملكشاه هو قتلهم لوزيره نظام الملك فى رمضان سنة ٤٨٥ ه

ويقال أن السلطان كان قد ضاق بقوة نفوذ نظام الملك فدبر مؤامرة للقضاء على يد فتى من فتيان الاسماعيلية الفداوية .

والواقع أن مكانة نظام الملك كانت قد تزعزعت في أيامه الأخيرة وذلك لأن أهله وأتباعه استغلوا مركزه ونفوذه فسيطروا على مراكز الدولة ولم يحسنوا السيرة معتمدين على قوة شخصية نظام الملك وسوابق خدمته للسلطان. ولمأ كان نظام الملك قد تقدمت به السن وأصبح شيخاً كبيراً محطماً فأنه كان في حاجة إلى الاستعانة بأهله وأتباعه ولم يكن في إمكانه السيطرة وتقويم المعوج منهم الأمر الذي جعل السلطان ملكشاه ينفر من نظام الملك ويحاول التخلص منه. وقد أتاح هذا الشعور من السلطان لمنافسي نظام الملك وحساده فرصة الدس بينه وبين السلطان ونجحوا في ذلك حتى إزدادت إلى درجة لم يجد السلطان بدأ إلا أن يتخلص من وزيره المخلص بالقتل بعد توليه الوزارة مدة ثلاثين عاماً له ولأبيه . ولم يعش السلطان السلجوقي بعد وفاة وزيره سوى خمسة وثلاثين يوماً وتوُفي على أثر حمى أصابت أمعاءه .

وانتهى بوفاة ملكشاه عهد السلاطين السلاجقة العظام ، وانفرط بعده عقد السلاجقة وانقسموا على أنفسهم وانحدرت دولتهم نحو الضعف والانهيار .

برکیا روق (٤٨٧ –٤٩٨ هـ/ ١٠٩٤ –١١٠٤ م) :

يُعتبر عهد بركيا روق بن ملكشاه وسطاً بن عصرين : عصر وحدة السلاجقة وعصر انقسامهم . وعلى الرغم من أن بركيا روق إستطاع أن يتولى سلطنة السلاجقة إلا أن عهده كان عهد اضطراب وحروب بين أفراد البيت السلجوقي انتهى بانقسام الدولة السلجوقية إلى أقسام تكاد تكون منفصلة بعضها عن بعض . ومنذ نهاية عهد بركيا روق لم تتوحد الدولة إلا لفترة قليلة تحت حكم أخيه سنجر فلقد كان قتل نظام الملك وموت ملكشاه بعده بقليل من أهم الأحداث التي وقعت في تاريخ السلاجقة إذ إنتهى باختفاء السلطان ووزيره من المسرح السياسي عهد القوة والاتحاد وبدأ عهد جديد من الضعف والانقسام . وكان أهم مظهر من مظاهر هذا العهد الجديد هو أن الظفر بمنصب السلطنة أصبح غاية في ذاته .

فكثر النزاع بين أفراد البيت السلجوقى ولم تُعد الدولة فى هذا العهد تخضع لسلطان واحد بل كان يتنازعها أكثر من سلطان فى وقت واحد ولم يعد هم أمراء السلاجقة نصرة الاسلام وتوسيع أملاك الدولة السلجوقية كما كان الحال فى عهد سلاطين السلاجقة الأول وإنما كان همهم القضاء على بعضهم البعض حتى يخلو الجو للمنتصرمنهم ومن ثم وقعوا فى حروب أسرية أدت إلى

اضعافهم جميعاً وإلى اسقاط دولتهم في آخر الأمر.

وكانت أولى المشاكل التى واجهت الدولة السلجوقية بعد موت ملكشاه هى مشكلة إختيار السلطان الذى يخلفه ، ولقد برزت هذه المشكلة قبل موت السلطان وكانت سبباً من أسباب الجفوة بين السلطان ووزيره ، وقد مات الرجلان قبل الوصول إلى رأى حاسم فى هذه المسألة .

كان التنافس على العرش محصوراً بين بركيا روق الابن الاكبر لمكشاه يؤيده أتباع نظام الملك وبين أخيه الطفل محمود الذى تعمل أمه تركان خاتون باسمه ويناصرها تاج الملك الشيرازي الوزير الذي إحتل مكان نظام الملك، وبذلك انقسم السلاجقة إلى معسكرين متنازعين يجاهر كل منهما بعدائه للآخر . وكانت الظروف في أول الأمر تبدو في صالح تركان خاتون. فقد مات ملكشاه في بغداد مقر الخليفة العباسي الذي يُرجع إلى رأيه في تعيين السلطان ، بينما كان بركياروق في أصفهان . ولذلك استطاعت تركان خاتون أن تجعل الخليفة يعترف بإبنها محمود سلطاناً ، وخطب له في ٢٢ شوال ٤٨هـ/ ١٠٩٢ م ثم أمرت بالقبض على بركيا روق فقبض أتباعها عليه وسجنوه في أصفهان . لكن أتباع نظام الملك هبوا لنصرة بركيا روق واستطاعوا إخراجه من السجن ونادوا به سلطاناً ، وبذلك أصبح للسلاجقة سلطانان في وقت واحد : محمود في بغداد وبركيا روق في أصفهان وأصبح لامفر من الاحتكاك بين الطرفين . وقد بدأت قوات تركان بالهجوم ولكن قوات بركيا روق تؤيدها النظامية (أتباع نظام

الملك) ألحقت الهزيمة بها ، وقبض النظامية على الوزير تاج الملك الشيرازى وقتلوه انتقاماً لمصرع نظام الملك فقد كان الوزير متهماً بالتآمر على نظام الملك، وولى النظامية . عز الملك بن نظام الملك الوزارة وكان مقيماً بأصفهان، .وقبل أن يلتقط بركيا روق أنفاسه من حربه مع أخيه كان عليه أن يواجه عمه تُتُش صاحب دمشق الذى رأى في تنازع إبنى أخيه على السلطنة فرصة لا نتزاعها لنفسه .

وتوجه بركيا روق إلى بغداد حيث اعترف به الخليفة المقتدر بالله سلطاناً على السلاجقة وخطب له في ١٤ المحرم ٤٨٧ هـ/١٠٤ م ، غير أن الخليفة مات فجأة في اليوم التالي وبويع لإبنه المستنصر بالله فأقر هذا بركيا روق على السلطنة وأرسل اليه التقليد بذلك .

ولم يقبل تُتُش سياسة الأمر الواقع ، بل استعد لانتزاع السلطة من ابن أخبه فاستولى على حلب ودياربكرو آذربيجان وهمذان .

ولقد خدمت الظروف بركيا روق وذلك أن تركان خاتون ماتت وبعدها مات ابنها محمود بفترة قصيرة فانحاز أنصاره إلى بركيا روق وبايعوه ثم انضم اليه مؤيد الملك أكفأ أبناء نظام الملك فأسند إليه الوزارة وبعد ذلك توجه بركيا روق بقواته لمقاتلة عمه تُتُش فنجح في هزيمتة وقتله في معركة قرب مدينة الري سنة ٨٨هـ.

وكان أخطر ما واجه بركيا روق هو الصراع الذي إحتدم بينه وبين أخويه محمد وسنجر ، وقد استمرت المعارك. بينهم نحو ٥ سنوات (من٤٩٢ -

٤٩٧هـ) تداولوا فيها النصر والهزيمة . ولمأ سئم بركيا روق كثرة الحروب كاتب أخاه محمداً في طلب الصلح فاتفق الطرفان على أن يحمل كل منهما لقب سلطان وأن تكون الأقاليم الشمالية لمحمد وأن تكون الأقاليم الجنوبية لبركيا روق وأن تبقى خراسان وما جاورها تحت حكم سنجر . واستمر هذا الاتفاق قائماً حتى تُونَى بركيا روق عم ٤٩٨هـ/ ١١٠٤م وهكذا انقسمت دولة السلاجقة بين إخوة بركياروق، كما ظلت بلاد الشام في قبضة أبناء تتش وآسيا الصغرى تحت حكم أبناء سليمان بن قتلمش ، وكان كُل يسيطر على ما تحت يده سيطرة تامة . فتقسمت بذلك الدولة السلجوقية العظيمة ولم تعد تلك الوحدة الرائعة التى رأيناها في عهد طغرلبك والب أرسلان وملكشاه ولم يُكتب لها أن تتوحد بعد ذلك إلا فترة قليلة من عهد سنجر . ويمكن القول أن الدولة السلجوقية بعد بركيا روق دخلت في دور النهاية مع أنها استمرت بعده نحو قرن من الزمان (٤٩٨-٩٠٥هـ) إلا أن نهايتها باتت مؤكده منذ ذلك الوقت .

وكان لهذا النزاع السلجوقى آثاره الخطيرة على العالم الاسلامى ؛ فإن الاسماعيلية نشطوا فى تلك الفترة فوسعوا منطقة نفوذهم ووصلت دعوتهم وأعمالهم إلى أصفهان إحدى عراصم الدولة السلجوقية وبثوا الرعب فى قلوب الناس بما كانوا يقومون به من الخطف والقتل . ولم يستطع الجيش السلجوقى الاستيلاء على قلعتهم الكبرى آلموت وظلوا يهددون المناطق المجاورة وجهات بعيدة من العالم الاسلامى .

كذلك أدى انقسام السلاجقة وانشغالهم بصراعهم الداخلي إلى انشغالهم عن الخطر الخارجي الذي أخذت تتجمع نذره في الجبهة الغربية ، فأن السلاجقة في وقت توحدهم وقوتهم الحقوا هزائم كبيرة بالدولة البيزنطية واقتطعوا جزءاً كبيراً من أملاكها في آسيا الصغرى ومازالوا يكتسحون هذه البلاد حتى بحر مرمره وهددوا القسطنطينة نفسها الأمر الذي جعل الامبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين يستنفر البابا أوربان الثاني في عام ٤٨٧ هـ/١٠٩م فوجد هذا الفرصة سانحة لارجاع كنيسة القسطنطينية (اليونانية) إلى حظيرة روما ثم ارجاع بيت المقدس واعادة مجد الباباوية . فألقى خطبة في مجمع كليرمونت من أعمال فرنسا الجنوبية حث فيها المسيحيين المؤمنين على سلوك الطريق إلى كنيسة القيامة وانتزاعها من أيدى المسلمين . وقد وجد نداء البابا أذنا صاغية لدى فرسان الاقطاع في أوربا الذين ضاقت أوربا بطموحهم كما وجد الناس فيه فرصة للخروج من البؤس والفقر الذي يعيشونه وكذلك وجد فيه الملوك فرصة لتحقيق مغانم كبيرة في الشرق وتكوين امارات وعمالك لهم هناك . وحمل الجميع الصليب الذي كان الشعار الوحيد على وحدتهم التي لم تكن موجودة في الأصل. وبدأت الحملات الصليبية على العالم الاسلامي في الوقت الذي كان فيه السلاجقة يزاولون هذا النشاط الخطير في القضاء بعضهم على بعض. وإذا كان المشرق الاسلامي يموج بصراع السلاجقة الداخلي فإن المغرب الاسلامي كان يحكمه الفاطميون الذين حكموا الشام منطقة الطمع الصليبي ، وبسبب ضعف هذه الدولة نجح الصليبيون في إقامة أربع إمارات صليبية بها هي الرها سن

٤٩٢ هـ/١٠٩٨ م وانطاكسية سنة ٤٩١ /١٠٩٧ م وطرابلس وبيت المقـدس ١٠٩٨ /١٠٩٨ م.

وبهذا التحول من التماسك إلى الفرقة ومن الجهاد في سبيل حماية العالم الاسلامي ومد نفوذه إلى الانصراف إلى الصراع الداخلي خرجت الدولة السلجوقية من دور القوة إلى دور الضعف ودخلت عصر الانقسام.

ولقد انتهى عهد بركيا روق بانقسام دولة السلاجقة وتفكيك وحدتهم نتيجة للنزاع الذى قام حول العرش السلجوقى ونتيجة للخصومات التى وقعت بين الوزراء والأمراء ، يضاف إلى ذلك الأخطار التى هددت كيان الدولة من خارجها وأهمها قدوم الصليبيين وسيطرتهم على معظم بلاد الشام وتهديدهم للدولة السلجوقية من هذه الناحية ثم الاسماعيلية الذين كانوا يكمنون فى داخل الدولة ويسيطرون على القلاع الحصينة وعجز الجيوش السلجوقية عن القضاء على قوتهم أو الحد من نشاطهم . ولقد ظلت كل هذه العوامل تنخر فى الدولة حتى أتت عليها فى آخر الأمر .

وقد حاول السلطان محمد الذي تفرد بالسلطة بعد وفاة أخيه بركيا روق أن يعيد وحدة الدولة السلجوقية وأن يتصدى للأخطار الخارجية التي أحاطت بها من كل ناحية دون جدوى ، فإن النزعة الانفصالية لدى أمراء السلاجقة كانت أقوى من أن تتغلب عليها جهود السلاطين لأنهم هم بذاتهم كانوا يشعلون نارها ليصلوا إلى العرش .

وفى هذا العصر الذى تلا موت بركيا روق لا نستطيع أن نتحدث عن السلاجقة كوحدة والها نتحدث عن أقسام الدولة السلجوقية : وأهم هذه الأقسام هما : سلاجقة خراسان وسلاجقة العراق .

· Clipapy

وكان أهم حكام سلاجقة خراسان هو السلطان سنجر ، ويُعد سنجر من السلاطين العظام ، فقد اعترف به السلاجقة سلطانا وزعيما عليهم كما اعترف له الخليفة العباسى بهذه المنزلة فعد لذلك آخر سلاطين السلاجقة العظام الذين اعترف لهم جميع حكام السلاجقة بالسلطنه والزعامة .

وكان سنجر والياً على خراسان وما وراء النهر في عهد أخويه بركيا روق ومحمد وكان يُسمى ملك المشرق ، وقد ظل سنجر في المشرق بعد توليه عرش السلطنه فأطلق على السلاجقة الذين يحكمهم اسم سلاجقة خراسان تمييزاً لهم عن سلاجقة العراق . وقد استطاع سنجر وقبل توليه عرش السلطةأن يوطد نفوذه وأن يفتتح بلاد ترمذ وطخارستان في عام ١٩٤هد وضمها إلى ملكه ، كذلك بسط نفوذه على اقليم ماوراء النهر سنة ٩٤هد واستولى على مدينة غزنة بعد هزيمة مليكها الغزنوى أرسلان شاه سنة ٨٠هد.

وقد ازدادت قوة سنجر بعد توليه السلطنة وتجلت هذه القوة في انتصاره على ابن أخيه محمود بن محمد ، وكان قد تولى السلطنه بعد وفاة أبيه محمد فبسط سنجر نفوذه على أكثر أجزاء فارس والعراق وبلاد ماوراء النهر وأرمينية والموصل ودياربكر وربيعة . ولما أصبح سنجر سلطانا للسلاجقة لم يذهب إلى

بغداد ولم يستوطن العراق بل أناب عنه فيها ابن أخيه محمود وسمح له بالتلقب بلقب سلطان فأصبح سلطان العراق من الناحية الرسمية تابعاً لسلطنه سنجر فى خراسان . كما أصبحت سلطنة العراق فى عهد سنجر لا يرتقى أحد عرشها إلا من ارتضاه هذا السلطان الذى حكم لمدة أربعين عاماً . وقد كان سلاطين العراق يدفعون الجزية لسنجر ويذكرون اسمه فى الخطبة قبل أسمائهم .

غير أن الحروب لم تنقطع في عهد حكم سنجر ، وكان مثار هذه الحروب التي خاضها سنجر وأخطرها هي الحروب بينه وبين دولتين جديدتين ظهرتا على مسرح الأحداث في المشرق وكان لهما دور موجه في تاريخ السلاجقة بصفة خاصة وفي توجيه سير الأحداث في العالم الاسلامي بصفة عامة وهما الدولة القرخطائية والدولة الخوارزمية وهذه الأخيرة هي التي أنهت حكم السلاجقة في المشرق كما أعانت على القضاء عليهم في العراق .

## الدولة الغُره خطائية :

تُنسب هذه الدولة إلى مجموعة من القبائل التركية تُعرف بقبائل الخَطا كانت تسكن شمال شرق فارس فى عهد السلاجقة ، وقد استطاعت هذه القبائل أن تثبت أقدامها فى هذه المنطقة وأن تؤسس لها دولة فى حوالى سنة ٥١٨ هـ/ ١٦٢٤م عُرفت بالدولة القرخطائية وكان يُطلق على ملوكها لقب كرخان ، وقد اتخذت من مدينة بلاجستون على نهر سيحون حاضرة لهم . وقد هاجم القرخطائيون أملاك السلاجقة فيما وراء النهر واستولت على مدينة كاشغر

ومدينة خنن ثم أخذت في عام ٥٢١ هـ في الاغارة على البلاد الاسلامية وقامت بأعمال مدمرة حتى أصيب الناس بذعر شديد واستنجدوا بالسلطان سنجر .

ولم يجد سنجر بدأ من قتال هذه القبائل فتوجه بقواته إلى ماورا النهر فى عام ٥٢٥ هـ ولما أحس هؤلاء بقوة سنجر أرسلوا إليه يعتذرون ويتعهدون بالخضوع له والطاعة ولكنه صمم على استنصال شأفتهم فنازلوه مستميتين واستطاعوا أن يلحقوا به هزيمة منكرة سنة ٥٣٦ هـ/ ١١٤١ م عند قطوان (بالقرب من سمرقند) حيث فر هاربا تاركا زوجته أسيرة في يد أعدائه . واستولى القراخانيون بعد ذلك على مدن بخارى وسمرقند من مدن ماوراء النهر الكبرى .

وقد كانت معركة قطوان حداً فاصلاً بين عهدين من سلطنة سنجر : عهد القوة وسعة النفوذ وعهد الضعف والانهيار ، كما كانت آثارها خطيرة على السلاجقة فقد قوى أمر الخطائيين وصاروا خطراً كبيراً يهدد سلاجقة المشرق .

وقد استمرت دولة الخطائيين حتى عام ١٠٠٩ه / ١٢٠٢م حينما قضى عليها الخوارزميون بقيادة السلطان علاء الدين محمد الخوارزمي . ولقد كان من نتيجة هزيمة سنجر في قطوان أن تجرأ عليه حكام الدولة الخوارزمية وتمردوا عليه وأخذ منذ ذلك الوقت نجم السلاجقة في الأفول تدريجيا حتى سقوطهم نهائيا على يد الخوارزميين .

### الدولة الخوارزمية :

يرجع نسب ملوك هذه الدولة إلى عبد تركى كان يُسمى أنوشتكين ، اشتراه أحد أمراء السلاجقة من غرجستان ، وقد أظهر هذا العبد كفاءة ولياقة فتحت أمامه باب الترقى في عهد السلطان ملكشاه ، فعينه واليا على خوارزم وقد ظل في منصبه هذا حتى وفاته بها سنة ٤٩٠ ه. وخلفه على ولاية خوارزم ، إبنه قطب الدين محمد الذي أطلق على نفسه لقب خوارزمشاه أي ملك خوارزم ، وأسس دولة عُرفت في التاريخ باسم الدولة الخوارزمية . وقد أخذت هذه الدولة تظهر على مسرح التاريخ تدريجيا ولو أن ملوكها تظاهروا بالخضوع والطاعة للسلاجقة فاعتبروا أنهم معينين من قبلهم .

وبعد وفاة قطب الدين أسند السلطان سنجر السلجوقى ولاية خوارزم إلى إبنه علاء الدين أتسز ، وظل أتسز على وفاق مع السلطان سنجر السلجوقى الذى وثق فيه وصحبه فى أسفاره وحروبه فعلا أمره وظهرت كفايته . فلما إطمأن إلى قوته حاول أن يجعل دولته مستقلة إستقلالاً تاماً عن السلاجقة فشار فى سنة ٥٣٠ ه على السلطان سنجر وأستطاع أن يضم إلى ملكه الهضاب الواقعة فى أسفل نهر جيحون ، وبذلك بدأت مرحلة جديدة من مراحل النزاع بين السلاجقة والخوارزميين .

وفى هذه المرحلة التحم السلطان سنجر بقوات أتسز عدة مرات منذ سنة ٥٣٣ هـ وكانت كفة سنجر هي الراجحة ، ولكن أتسز أظهر

كثيراً من الدهاء والبراعة في تثبيت أركان دولته.

وأثناء محاربة سنجر للخوارزميين تعرض للحرب مع قوة جديدة هي قوة الدولة الغورية التي كانت تسيطر على جبال الغور وعلى مدينة فيروزكوه بالقرب من غزنة ثم امتد نفوذها إلى هراه وبلغ. ولذلك اضطر السلطان سنجر إلى محاربة ملك الغور علاء الدين حسين الغوري حين استولى على مدينة بلخ وانتصر سنجر على علاء الدين وأسره لكن بعد ذلك عفا عنه وأطلقه. لكن علاء الدين ازداد قوة وزحف نحو غزنة واستولى عليها. كل تلك الأحداث سارت بالسلاجقة في المشرق إلى الانهيار لكن الحادث الذي عجل بالخاقة هو تلك الفتنة التي قامت بها قبائل الغز وهي قبائل تركية مسلمة تسكن اقليم ماوراء النهر بالقرب من بلخ وقاتلت هذه القبائل السلطان سنجر وأوقعت به هزية ساحقة ووقع الهرب والوصول إلى مرو لكنه مات هنالك كمداً سنة ٢٥٥ هـ/ ١٥٧٧م.

وبوت سنجر انتهى عهد سلاطين السلاجقة العظام وأخذت دولتهم فى الانهيار فلم يلبث حكام خوارزم أن استولوا على ممتلكات السلاجقة فى خراسان فسقطت بذلك دولة خراسان أو دولة سلاجقة المشرق العظام ولم تقم لهم بعد ذلك قائمة . أما سلاجقة العراق فإنهم أخذوا يسيرون نحو الضعف والانهيار حتى سقطت دولتهم سنة ٥٩٠ هـ على أيدى حكام الدولة الخوارزمية أيضاً .

### سلاجقة العراق :

فى الوقت الذى كانت الاضطرابات فيه تعم الأجزاء الشرقية من دولة السلاجقة كانت أجزاؤها الغربية تموج باضطرابات أشد . وكان مرد هذه الاضطرابات إلى عدة أمور أهمها : النزاع الذى كان يحتدم دائماً حول تولى العرش .

ثم الخلاف الذي نشب بين الخلافة العباسية وبين السلاجقة واستفحل حتى أخذ مظهر الحرب بينهما ، ثم بروز نفوذ الأتابكة .

وبالنسبة للنزاع حول العرش نجد أنه بعد وفاة السلطان محمد بن ملكشاه سنة ١٩٥١ هـ/ ١٩١٧م قام نزاع حول العرش وانقسم السلاجقة على أنفسهم فى الوقت الذى كان فيه أعداؤهم يتربصون بهم الدوائر . وكان السلطان محمد قبل وفاته قد أمر باسناد السلطنه من بعده إلى إبنه محمود ، وحين وليها محمود هذا كان صغيراً لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره . لكن عمه سنجر ، والى خراسان وماوراء النهر ، أنف من أن يكون تابعاً لابن أخيه فأعلن نفسه سلطاناً على السلاجقة ، وبذلك أصبح للسلاجقة سلطانان انقسمت بينهما الدولة إلى قسمين : القسم الشرقى وعليه سنجر والقسم الغربى وعليه محمود ، ودخل الطرفان فى حرب انتهت بانتصار سنجر واعتراف الخليفة العباسي له بالسلطنة على السلاجقة . ولكن سنجر ، بعد انتصاره ، عطف على إبن أخيه محمود فصالحه وعينه وليأ لعهده وكتب بذلك إلى الولايات وللخليفة العباسي وأعاد اليه في نفس الوقت

جميع البلاد التى كانت تحت يده ماعدا مدينة الرى التى اتخذها سنجر قاعدة له يراقب منها أعمال محمود خشية أن تحدثه نفسه بالخروج عليه مرة أخرى .

إستطاع سنجر أن يغرض شخصيته في القسم الشرقي لدولة السلاجقة لكن القسم الغربي ظل مجالاً للتنافس بين أمراء السلاجقة عند خلو عرشه دائماً ، كما أن أجزاء المختلفة في فارس والعراق وآسيا الصغرى والشام يكاد كل جزء منه يكون قسماً مستقلاً يصرف شئونه دون إتصال أو تعاون بين هؤلاء الحكام ، وكانت خلافاتهم الداخلية تشغلهم عن أي هدف آخر . وكان سنجر برغم انشغاله بمحاربة الخطائيين والخوارزميين يضطر أحياناً إلى التدخل لقمع الفتن واقرار الأوضاع . لكن محاولة هؤلاء الأمراء للوصول إلى السلطة جعل الحروب قائمة بينهم طوال عهد حكمهم .

وقد أدى ذلك إلى تجرؤ أعداء الدولة على الهجوم على البلاد الاسلامية فقد أغار حاكم جورجيا على بلاد المسلمين فى آذربيجان سنة ٥١٣ ه ، كذلك هاجم الكرج البلاد الاسلامية واستولوا على مدينة تفليس .

أما الحالة في بلاد الشام فلقد كان ضعف الفاطميين والسلاجقة والخليفة العباسي سببا آنذاك في نجاح الحملات الصليبية وقكن الصليبيين من الاستيلاء على بيت المقدس وتثبيت أقدامهم في بلاد الشام.

وفى ذلك الوقت أخذت العلاقات تسوء بين الخلافة العباسية وبين حكام السلاجقة ، ورأى الخلفاء العباسيون فى انقسام حكام السلاجقة على أنفسهم

الغرصة لاستعادة نفوذهم فى دولتهم وبدأ ذلك منذ عهد الخليفة المسترشد بالله إبن المستظهر الذى بويع بالخلافة سنة ١٥٥ . ووقعت الجفوة بين هذا الخليفة وبين السلطان السلجوقى مسعود ودخل الأثنان فى حرب انتهت بانتصار قوات الحليفة سنة ٢٥٥ واضطرار السلطان السلجوقى إلى طلب الصلح من الخليفة ، ثم خرج الخليفة لحرب السلطان السلجوقى مرة أخرى ، لكن الخيانة وقعت فى جيشه الذى كان يضم عددا من أمراء السلاجقة ورجالهم فوقع الخليفة فى الأسر ثم إغتاله الباطنية وهو فى خيمة وضعه بها السلطان ، وبويع من بعده لولده الراشد بالخلافة وواصل الراشد صحوة الخلافة ودخل فى حرب مع مسعود المتطاع الانتصار فيها إلا أنه لقى نفس مصير والده .

وبُويع الخليفة المكتفى بالخلافة وتحين الفرص لضرب قوة السلاجقة ، وكانت الأمور بعامة تسير في غير مصلحة السلاجقة فالسلطان سنجر ينهزم أمام الخطائيين سنة ٥٣١هـ والخلافات تزداد بين أفراد البيت السلجوقي في فارس والعراق والسلطان مسعود تنهكه الحروب والمنازعات وتتقدم به السن . وحين توفي سنة ٥٤٧ هـ فقدت الدولة السلجوقية بفقده ركنا كبيراً وأخذت في التداعي بعده بينما قوى جانب الخليفة وأصبح هو صاحب الكلمة العليا في دولته وأخذ يسترد إمتيازاته .

وحين ضعف سلاطين السلاجقة برز على حسابهم قوة أتباعهم فيمن عُرفوا بالأتابكة وكان الأتابكة ذوى نفوذ كبير في دولة السلاجقة بعامة وسلاجقة العراق

وعقتل طغرل الشالث سقطت دولة السلاجقة فى فارس والعراق بعد أن سيطرت على الخلافة قرابة قرنين من الزمان ، وحل النفوذ فى بغداد بعدهم للخوارزميين ، لكن الخوارزميين لم يسيطروا على الخلافة العباسية تلك السيطرة الكاملة التى سبق أن فرضها عليهم كل من البويهيين والسلاجقة .

# الدولة النورازمية (٤٩٠ -٦٢٨هـ)

أسس الدولة الخوارزمية توشتكين أحد رجال الأتراك في بلاط السلطان السلجوقي ملكشاه ، وكان يشغل وظيفة الساقي ، وأخذ في الترقي في سلك الوظائف بالبلاط السلطاني . وقد قام توشتكين بتربية إبنه محمد تربية طيبة وأدبه فأحسن تأديبه . وقد وقع إختيار أحد قادة السلطان السلجوقي بركيا روق عليه وولاه حاكماً على إقليم خوارزم ، ولقبه خوارزمشاه سنة ٤٩٠ه. وأخذ محمد خوارزمشاه يعمل على تثبيت حكمه في خوارزم ، وحكم بين الناس بالعدل وقرب اليه أهل العلم والفضل فازداد حب الناس له . ولمَّا تولى سلطنة الأتابكة السلطان سنجر السلجوقي أقر محمد خوارزمشاه على إقليم خوارزم وأعمالها ، وكانت العلاقة طيبة بين الحاكمين نما أتاح الفرصة لمحمد أن يوسع أملاكه على حساب جيرانه بسبب شجاعته وكفايته . ولما توفي محمد خلفه في حكم خوارزم إبنه أتسز ، الذي كان على علاقة طيبة بالسلطان السلجوقي سنجر . وقد استغل أتسز هذه العلاقة في توسيع رقعة دولته على حساب الدولة السلجوقية المتداعية ، منتهزا فرصة سيطرة قبائل الخطا على بلاد ماوراء النهر وانشغال السلاجقة عقاتلة هذه القبائل . فاستولى أتسز على خراسان وجلس على عرش

سنجر واستولى على أمواله وجواهره سنة ٥٣٦هـ/١٤١م ، وقطع الخطبة والدعاء للسلطان سنجر وأعلن استقلال دولته الخوارزمية . لكن سنجر لم يستسلم فقاتل قوات أتسز ونجح بالفعل في أن يسترد من أتسز إقليم خراسان سنة ٨٣٥ه ، وأجبر سنجر أتسز على الاعتراف بسيادة الدولة السلجوقية . وولى حكم الدولة الخوارزمية بعد أتسز إبنه تكش (ت٩٦٥هـ) . على أن الدولة الخوارزمية ازدادت قوتها وعاد لها استقلالها عن دولة السلاجقة بعد أن ضعفت الدولة السلجوقية بعد وفاة السلطان سنجر ، وضمت الدولة الخوارزمية اليها البلاد التابعة للسلاجقة . واستطاع علاء الدين محمد بن تكش ، الذي خلف والده في حكم الدولة الخوارزمية سنة ٥٩٦ ه ، أن يهزم قوات آخر سلاطين السلاجقة طغرك الثالث ، على مقربة من الري وأن يقتله في المعركة ويرسل رأسه للخليفة العباسى ، وأن يستولى على أصفهان والرى ، آخر ما كان في يد السلاجقة من بلاد . وبذلك قضى الخوارزميون على دولة السلاجقة في العراق .

وقام علاء الدین خوارزمشاه بتوسیع دولته واستولی علی معظم خراسان کذلك استطاع أن یهزم قبائل الخطا الترکیة سنة ۲۰۲ه/ ۲۰۹م ویبسط سیطرة دولته علی بلاد ماوراء النهر . واستولی کذلك علی إقلیم کرمان ومکران ، والأقالیم الواقعة غرب نهر السند . کما استولی علی ممتلكات الغور فی أفغانستان ، وبذلك بلغت الدولة الخوارزمیة أقصی اتساع لها فی عهد السلطان علاء الدین خوارزمشاه ، إذ إمتدت من حدود العراق غرباً إلی حدود الهند شرقاً ومن شمال بحر قزوین وبحر آرال شمالاً إلی الخلیج العربی والمحیط الهندی جنوباً .لقد کان الخلیفة العباسی الناصر یخشی بأس الدولة الخوارزمیة ، لأن

خوارزمشاه كان يطمع فى بغداد فسعى الخليفة إلى تدبير المؤامرات والدسائس ضده ، بل تقاعس عن نصرته حين دهم بلاده الخطر المغولى . ولكن إذا كان الخليفة قد تقاعس عن نصرة خوارزمشاه ضد الخطر المغولى فإن ذلك كان رغما عنه بسبب ضعفه وسوء حال الجيش العباسى آنذاك وعلى هذا لايمكننا أن نصدق مايشيعه بعض المؤرخين من أن الخليفة العباسى الناصر لدين الله حرض المغول على غزو أعدائه الخوارزميين . وقد قال هؤلاء أن السلطان الخوارزمى جلال الدين منكبرتى قدإتهم الخليفة العباسى بأنه يحرض المغول ضده ، وكيف لنا أن نصدق تلك الشائعات فى وقت يعلم فيه الخليفة أن غزو المغول للدولة الخوارزمية سوف يؤدى بالقطع إلى قرب الخطر المغولى من الخلافة العباسية وقد يهاجم المغول بغداد نفسها ، وهذا ما قد حدث بعد ذلك ، وأن الدولة الخوارزمية هى خط الدفاع الأول للعراق العباسي .

ولقد كان من سوء حظ الدولة الخوارزمية الاسلامية الكبرى أن قامت إلى جوارها دولة المغول الوثنية التى أرادت التوسع على حساب الأراضى الاسلامية . وكان لابد من المجابهة بين القوتين ، وبالفعل حدثت المجابهة ، بعد أن توافر السبب المباشر لهذه المواجهة .

فقد حدث أن وقد جماعة من تجار المغول من رعايا جنكيز خان ، كبير المغول ، إلى مدينة أترار في الدولة الخوارزمية لشراء بعض السلع ، وكان يلى أترار هذه والى من قبل الخوارزميين هو ينال خان . وقد أرتاب ينال خان في أمر هؤلاء التجار المغول ، فأرسل بشأنهم إلى السلطان محمد خوارزمشاه يخبره

بأمرهم ، فأمره السلطان بالقبض عليهم واعدامهم خشية أن يكونوا جواسيساً لحاكم المغول جنكيز خان . ولقد أدى هذا الحادث إلى توتر العلاقات بين الدولتين ، فأرسل السلطان الخوارزمى جواسيسه ليتبينوا له ويستطلعوا مدى قوة المغول ، فعادوا إليه وأخبروه بعظم هذه القوة مع كثرة العدد والصبر على القتال .

وقد حدث أن أرسل جنكيزخان إلى السلطان الخوارزمي يطلب منه تسليم حاكم أترار له حتى يحاكمه على ما فعل حقنا للدماء ومنعاً لوقوع الحرب بين الطرفين . إلا أن السلطان الخوارزمي رفض طلب حاكم المغول ، وزاد على ذلك في أنه أمر بقتل رسل حاكم المغول سنة ٦١٥هـ / ١٢١٨ م . وقد كلف هذا العمل الأهوج من سلطان الخوارزميين شعب خوارزم البحور من الدماء ، لأن إنتقام المغول كان شديداً وثأرهم كان فادح الثمن . ولكنا نستطيع أن نقرر أن الحرب بين الدولتين كانت لا محالة واقعة سواء حدثت مذبحة أترار أولم تقع ، ذلك لأن دولة المغول كان لابد لها وأن تتوسع على حساب الدولة الخوارزمية وكان عليها أن تجد أوتخلق أي مبرر لهذا التوسع ، وهذا ما حدث منهم بعد مذبحة أترار ، فلقد هاجمت حشودهم بلاد الدولة الخوارزمية في أعداد كبيرة ، واتسمت غاراتهم بالوحشية والهمجية وتدمير المدن والقرى وقتل كل من يقابلهم من رجال ونساء وأطفال ، واحراق كل ما يقف في طريقهم ويعيق حركتهم فأشاعوا الخراب والدمار والخوف والهلم في كل مكان .

أعد جنكيزخان أربعة جيوش لمهاجمة الخوارزمية ، أحدهم بقيادة إبنه

وأحرقوا مساجد ومدارس المدينة التي أباحوها لجنودهم .

ومن بخارى إنطلقت جحافل المغول إلى سمرقند ، ودار فيها قتال شديد بين الطرفين . ولما يئس أهلها من النصر أعلنوا التسليم بعد أن أخذوا الأمان من المغول ، لكن المغول بعد أن أعطوهم الأمان طلبوا من أهل البلدة تسليم أسلحتهم وأمتعتهم ودوابهم ، ففعلوا تجنباً للقتل ، إلا أن المغول ، كعادتهم وحبهم لسفك الدماء ، نقضوا الأمان وأعملوا السيف في رقاب الأهلين حتى أفنوهم عن آخرهم ، ودخلوا المدينة ونهبوا مافيها وأحرقوا جوامعها ومدارسها ، وكان ذلك سنة ٦١٧ هـ/ ٢٢٠ م .

وبعد أن استولى المغول على بخارى وسمرقند جهز جنكيز خان جيشاً قوامه عشرين ألف مقاتل لتعقب خوارزمشاه ، الذى كان يتنقل من بلد لآخر وجنود المغول تطارده حتى استقر به المقام فى اقليم مازندران ، ولجأ إلى جزيرة من جزر بحر قزوين ، وظل بها وهو مريض حتى توفى بها سنة ٦١٧ هـ / ١٢٢ م ، وقبل وفاته أوصى بالسلطنة من بعده لابنه جلال الدين منكبرتى. تولى جلال الدين سلطنة خوارزم بعد أن اقتطع المغول منها أهم بلادها وهى بلاد ماوراء النهر واقليم مازندران . ثم اتجه المغول بعد ذلك للاستيلاء على مدينة الرى . وفى الطريق أسروا الملكة تركان خاتون والدة السلطان علاء الدين خوارزمشاه ، وكانت قد غادرت خوارزم على أثر تهديد المغول لها ، واستولى المغول على ماكانت تحمله من مال وجواهر ومتاع .

ولقد باغت المفول مدينة الرى ، على حين غفلة من أهلها وملكوها ونهبوها وقتلوا رجالها وأطفالها وسبوا نسائها . وتقدموا بعد ذلك ، إلى همذان وقزوين واستولوا عليها عنوة ، ونال أهلها من القتل ومرافقها من التدمير مانال المدن السابقة التى سقطت تحت أقدام المغول .

وظل المغول يواصلون تقدمهم حتى وصلوا إلى تبريز واستولوا عليها ، ودخلوا في معارك حامية مع أهالي بلاد الكرج سنة ١٩٧ه واستولوا عليها بعد أن استولوا على بلاد ماوراء النهر جميعها . ولم يبق للمغول للقضاء نهائياً على الدولة الخوارزمية إلا السيطرة على خراسان وخوارزم .

وللاستيلاء على أقليم خوارزم وخراسان ، أعد جنكيز خان لذلك جيشين كبيرين عبر أحدهمها نهر جيحون وقصد مدينة بلخ من بلاد خراسان وقصد الجيش الثاني مدينة خوارزم .

وقد نجح الجيش الأول في الاستيلاء على مدن: بلخ، ومرو، ونيسابور ، وطوس، وهراة، وقام هذا الجيش بفظائع كثيرة يشيب لها الولدان ضد أهل هذه البلاد. والتقى هذا الجيش آخر الأمر بقوات السلطان جلال الدين منكبرتي عند غزنة ودارت هناك معركة حامية انتصر فيها خوارزمشاه وقوات الخوارزميين لأول مرة على المفول.

أما الجيش الثانى الذى اتجه إلى خوارزم فقد قوبل بمقاومة باسلة من أهلها ، ودارت بين الفرقتيين معارك ضارية وصمد أهل خوارزم للقتال الذى دام

خمسة أشهر ، وقتل من الغريقيين خلق كثير ، واستنجدت القوات المغولية طالبة المدد من جنكيزخان فأمدهم بجيش كبير استطاعوا بواسطته أن يستولوا على خوارزم بعد عناء شديد. وبعد أن أمتلك المغول خوارزم انتقموا من أهلها ، فقتلوا كل من بقى فيها من أهلها ، وزيادة فى الامعان فتحوا ماء نهر جيحون على المدينة وأغرقوها ، وقد وصف أحد الكتاب حال خوارزم آنذاك فقال : (فمن على المدينة وأغرقوها ، وقد وصف أحد الكتاب حال خوارزم آنذاك فقال : (فمن الختفى من أهلهامن النار أغرقه الماء ، ومن سلم من الماء قتله الهدم ، فأصبح البلد خرابا يبابا كأن لم يغن بالأمس) .

لم يستسلم جلال الدين منكبرتي لهجمات المغول بل تصدى لمقاومتهم ، برغم إستيلاتهم على أكثر من نصف دولته . لكن جلال الدين استطاع لم شعث جيشه المبعثر في البلدان الخوارزمية ، وأقام في غزنة بعد أن هزمت قواته بها قوات المغول ، لأول مرة ، واستطاع أن يجمع جيشاً قوامه ستين ألف مقاتل ، استطاع أن يقابل به جيشاً ثانياً أرسله جنكيز خان للاستيلاء على غزنة ولكن الجيش الخوارزمي إنتصر للمرة الثانية على الجيش المغولي عند غزنة ، فانهزم المغول شر هزيمة ، وقتل منهم المسلمون أعداداً كبيرة . وكان لهذا النصر أهمية كبيرة في ذلك الوقت في البلاد الاسلامية التي مزقتها هزائم المغول المتكررة لهم ، فارتفعت روح المسلمين القتالية ، وأدركوا أن جيش المغول كغيره جيش يُهزم ، وكان جنكيز خان يزعم أن جيشه لا يُقهر ولا يُهزم .

أرسل جنكيز خان لثالث مرة ، جيشاً كبيراً إلى غزنة للقضاء على جلال

الدين وقواته الخوارزميين ، ولقد حالف النصر أول الأمر جيش الخوارزمية ، فقتلوا الكثير من المغول ولكنهم بعد ذلك انشغلوا بالغنائم وتنازع جند السلطان حولها والحرب لم تنته بعد ، وقد أدى ذلك إلى انقسام خطير فى الجيش الخوارزمى عجز السلطان عن تداركه . وفارق فريق الجيش الخوارزمى المعركة بقيادة قائديدعى بغراق واتجه بقواته إلى بلاد الهند ، وحاول جلال الدين عبثا أن يثنيه عن عزمه، فضعف بذلك جيش جلال الدين بما أعطى المغول الفرصة لاعادة تجميع قواتهم وإعادة الكرة على القوات الخوارزمية وهزيمتها هزيمة كبيرة فى معركة على حافة نهر السند كمنت فيها القوات المغولية للقوات الخوارزمية فقتل الكثير منهم . وحلت الهزيمة بجيش جلال الدين، ووقع ابنه الطفل (٨ سنوات) أسيرا في يد المغول وقتله جنكيز خان بيده، كذلك أغرقت أمه وزوجته في نهر السند.

وعبر جلال الدين، بعد المعركة، نهر السند مع أربعة آلاف من رجاله متجهين الى الهند، حفاة عراة. وقد استرد المغول، بعد المعركة، هيبتهم وقوتهم واستولوا على غزنة التي كانت خالية من الجند، وقتلوا أهلها وسبوا نساءها ودمروها تدميرا وتركوها خرابا ينعق فيها البوم والغربان.

اعتزم جلال الدين استرداد قوته في بلاد الهند، فاستعان بسلطان دهلى ألتمش، لكن سلطان دهلى خاف من نفوذ جلال الدين الذي قضى في الهند ثلاث سنوات إشتبك فيها مع سلطان دهلى في عدة معارك. ولم يكن جلال الدين

يهدف من لجوئه الى الهند الساء فيها ولكنه هدف تجنب الاشتباك مع المغول حتى تعود اليه قوته ويعود الله بلاده. وقد واتته الفرصة للإنتقام من المغول وشن الحرب ضدهم واستعادة ملكه السليب حين مات جنكيز خان، وأعقب موته انسحبت القوات المغولية الرئيسبة التى كانت تحتل أقاليم الدولة الخوارزمية الى مواطنها الأصلية.

فغي سنة ٢٢٦هـ/٢٥٪ معبر جلال الدين نهر السند الى فارس واشتبك هناك مع المغول في عدة معارك انتصر فيها، واستعاد كثيرا من بلاده المحتلة من القوات المغولية، فاستعاد اقليم خوارزم وغزنة وفارس وخراسان ومازندران، على أن بلاد ما وراء النهر ظلت في يد المغول.

على أن هذه الانتفاض للدولة الخوارزمية لم تستمر، فسرعان ما عاد المغول الى قوتهم ووحدتهم ألى عهد أقطاى الذى خلف جنكيز خان فى قيادة المغول، واستطاع بجيش كبير مار على رأسه أن ينتزع بلدان: الرى وهمذان سنة ١٢٣٨ه/ ١٢٣١م. وطارد المفيل السلطان جلال الدين وتعقبوه فى موقان وتبريز وأذربيجان، فاتجه إلى آمد و عنم المغول هناك، وظل السلطان يتنقل من بلد الى آخر والمغول تلاحقه حتى وعمل الى جبال كردستان فقتله هنالك أحد رجال الأكراد، بعد أن تعرف عليه ثأراً لمقتل أخ له على يد جلال الدين. وكان قتل جلال الدين سنة ١٢٨هه/ ١٢١١م، نهاية لهذا السلطان الشجاع، الذى زالت بوفاته، دولة من أعظم الدول التي حكمت أقاليم الدولة الاسلامية فى المشرق،

وهى الدولة الخوارزمية. وهى التى بسقوطها سقط الحاجز والمانع الذى كان يحمى الدولة العباسية فى العراق، وبسقوط هذا الحاجز توجه المغول، فى اعداد كالجراد، ليقضوا على الخلافة العباسية على يد هولاكو، ويهاجموا عاصمتها بغداد سنة ٦٥٦هـ/١٢٥٨م ويقتلوا أخر خلفائها فى العراق الخليفة المستعصم بالله.

## الدولة الغورية (١٠١ – ٦١٢هـ/ - ١٠١١م)

تقع بلاد الفور في أفغانستان الحالية بين هراة وغزنة، وقد قامت في هذه المنطقة دولة مستقلة اتخذت من مدينة فيروزكوه عاصمة لها. وكان الغور وثنيين حتى غزاهم السلطان محمود الفزنوى سنة ١٠١ه/ ١٠١٠م ونشر بينهم الاسلام.

واتصفت بلاد الغور بصعوبة التضاريس وكثرة الجبال العالية فيها، لذا استغل الغوريون وعورة بلادهم في شن حرب العصابات منها على بلاد الدولة الغزنوية بما اضطر السلطان محمود الغزنوي الى غزو بلادهم. ولقد أعد السلطان محمود جيشاً كبيراً سنة ١٠٤ه سار على رأسد الى بلاد الغور، والتقى هنالك بقواتهم وأوقع الهزية بها. وتوغلت قوات محمود الغزنوي داخل بلاد الغور والتقت هنالك بالد الغور أميرهم آهنكران ووقعت بين الطرفين معركة حامية انتهت بتفوق جند الغور، الأمر الذي جعل محمود الغزنوي ينسحب بقواته الى بلاده.

وظن الغور انها الهزيمة القاضية لجيش محمود الغزنوى فساروا فى أثر جيشه بقواتهم بعد أن تركوا قلاعهم وابتعدوا عن بلادهم. وكانت تلك خطة حربية رائعة من محمود الغزنوى الذى تظاهر بالهزيمة والتقهقر والانسحاب ليستدرج الغور خارج مواقعهم الحصينة ويوقع الهزيمة بهم. وبالفعل انقضت قوات محمود الغزنوى على قوات الغور وأعملت فيها السيوف وقتلت منهم أعداداً كبيرة وانتصر عليهم انتصاراً ساحقاً. ووقع أمير الغور آهنكران أسيراً فى يد الجيش الغزنوى، واستولى السلطان الغزنوى على قلاع الغور وحصونهم ودخلت بلاد الغور ضمن عملكات السلطان الغزنوى. وحرص محمود الغزنوى على نشر الغور ضمن الغور، واستخلف عليهم الفقهاء يعلمونهم أصول الدين الاسلامى.

وكان أمير الغور قد رفض أن يظل فى أسر القوات الاسلامية، فآثر أن يوت منتحراً على أن يظل أسيراً فى يد المسلمين. واتبع السلطان الغزنوى سياسة طيبة مع البيت الغورى الحاكم إذ أبقاهم فى الحكم فى ظل السيادة الغزنوية، ورفع السلطان محمود الغزنوى من شأنهم وربط بيتهم بصلة النسب ببيته.

ورغم ذلك لم يرض الغوريون، بالتبعية طويلاً للغزنويين، وآثروا الانفصال والاستقلال عنهم، وجرت عدة محاولات منهم لتحقيق ذلك. وأخذوا يتحينون الفرص المناسبة لتحقيق هدفهم. وقد واتتهم هذه الفرصة حين انشغل الغزنويون في دفع خطر السلاجقة الزاحفين على عملكتهم في اقليم خراسان، وعندما أنهك

هذا الخطر قوة الغزنويين باستيلائهم على قدر كبير من ممتلكاتهم.

وفى سنة ١٩٤٨هـ/١٨ م توجه أمير الغور محمد بن الحسين الى غزنة بقواته بغية الاستيلاء عليها، لكن السلطان الغزنوى بهرام شاه أحبط محاولته وهزم جنده وقبض عليه وقتله. ولقد استنكر الغوريون قتل السلطان الغزنوى لليكهم فصمموا على الثأر له والانتقام من الغزنويين. وتولى أمر الغور بعد مقتل محمد بن الحسين أخوه الأمير سورى بن الحسين، الذى أعد جيشاً كبيراً من الغوريين توجه به الى غزنة ليستولى عليها ويثأر لمقتل أخيه. ولما اقترب سورى بقواته من غزنة ورأى بهرام شاه عظم حجم هذه القوة مع ضعف جيشه، لم يتصدى لهذا الجيش الغورى الزاحف، فغادر غزنة متوجها الى محتلكات الغزنويين فى الهند حتى يتسنى له هناك جمع عدد أكبر من المقاتلين يعود ويحرر به غزنة من قبضة الغوريين.

واحتلت قوات سورى مدينة غزنة، لكن جند غزنة وأهلها ساحم وقوع مدينتهم تحت ربقة الاحتلال الغورى وخروج مدينتهم عن حكم البيت الغزنوى، وظلوا يتحينون الفرص لطرد الغور من مدينتهم. وقد واتهتم هذه الفرصة بالفعل حينما عاد السلطان بهرام شاه الى غزنة على رأس جيش هندى كبير لاسترداد غزنة من يد الغور. ووقف جند غزنة وأهلها الى جانب بهرام شاه، ووقع قتال بين الفريقين انتهى بهزيمة سورى الغورى وقتله وهرب جنده الى بلادهم. وبعد أن حقق بهرام شاه النصر على الغوريين دخل غزنة ظافراً سنة ١٤٥هه/١٤٩م وسط

ترحيب كبير من أهلها.

تولى حكم الغوريين الأمير علاء الدين الحسين بن الحسين بعد مقتل أخيه سورى، الذى لم ينس قتل أخيه فصمم على أخذ ثأره من الغزنويين. فجهز جيشاً كبيراً سار به الى غزنة واستولى عليها. وهرب السلطان الغزنوى بهرام شاه منها الى بعض البلدان المجاورة حتى يستجمع قوته ويعود الى حاضرة دولتة. وقام علاء الدين باقرار الأمور في غزنة، وعاد الى بلاده بعد أن أناب عنه في حكمها أخاه سيف الدين الذي أحسن السيرة في أهل غزنة.

ورغم ذلك، فإن أهل غزنة ظلوا على ولائهم لبيت سبكتكين ولم يأمنوا على الاطلاق، لحكم الغور وأعدوا العدة فى الخفاء للخلاص منهم ومن حكمهم. فلما كان شتاء ٤٧٥هـ/١٥٢م استغل الغزنويون تراكم الثلوج وانقطاع الطريق، بسبب الثلج، بين غزنة وبلاد الغور عما يعرقل وصول النجدات من بلاد الغور الى غزنة، ونادوا بسلطنة بهرام شاه وأرسلوا اليه يطلبون منه الحضور لتحريرهم من حكم الغور. وبالفعل قدم بهرام شاه الى غزنة على رأس جيشه، ولما اقترب منها، قبض أهل غزنة على سيف الدين الغورى ومهدوالبهرام شاه دخول غزنة فدخلها واسترد بذلك غرنه للمرة الثانية.

ولماً توفى السلطان الغزنوى بهرام شاه، خلفه فى الحكم ابنه خسروشاه، الذى واجه زحف علاء الدين الحسين بن الحسين الغورى نحو غزنة لاستردادها من يد الغزنويين. ولم يستطع خسروشاه أن يتصدى لقوات الغوريين فهرب من غزنة

الى لاهور واستقر بها وجعلها حاضرة لدولته بدلاً من غزنة. أما أمير الغور علاء الدين فقد استرد غزنة وضمها الى حوزته سنة ٥٥٠هـ/١٥٥م. وانتقم الأمير الغورى من أهل غزنة لموقفهم العدائي من الغوريين وأباح مدينة غزنة ثلاثة أبام كاملة لجنده لقى خلالها أهلها أشد البلاء، وقام بنقل الكثير من أهل غزنة ممن يخشى بأسهم الى بلاده وأسكنهم بها حتى يضعف مقاومة سكان غزنة لحكم الغور ولتظل هذه المدينة الهامة تحت حكمهم.

قویت دولة الغور فی عهد أمیرها علاء الدین الذی تطلع الی توسیع رقعة دولته، فاستولی علی مدینة هراة من أعمال خراسان، كذلك استولی علی بلخ بعد حصارها. إلا أن سیادة الغوریین علی خراسان لم تستمر طویلاً بسبب تدخل السلطان السلجوقی سنجر الذی استعاد بلخ من أیدیهم ومنعهم من التعرض لخراسان بعد وقوع معركة حامیة بینهما هزم فیها الغوریون ووقع أمیرهم أسیراً فی ید السلطان سنجر، الذی قام بالعفو عنه واعادته الی فیروزكوه.

لما توفى علاء الدين الحسين الغورى سنة ٥٥١هـ/١٦٠م، خلفه فى حكم الغور الأمير غياث الدين محمد، وأقيمت له الخطبة فى غزنة. لكن الغور فقدوا السيطرة على غزنة وخرجت من تحت أيديهم بسبب إستيلاء الأتراك الغز عليها وطردهم الغور منها، واستمرارها فى أيديهم مدة خمس عشرة سنة.. وفى خلال تلك المدة كان الأمير غياث الدين الغورى يعد العدة ويجمع الجيش لاسترداد غزنة من الغز. وبالفعل سار غياث الدين الى غزنة ومعه أخوه شهاب الدين،

واشتبكت قواتهم مع قوات الغز في معركة حاسمة انتصروا فيها وطردوا بقايا الغز من غزنة بعد أن استردوها تماماً.

لم يكتف الأمير غياث الدين الغوري باسترداد غزنة من الغز، بل عقد العزم على امتلاك البقية الباقية من الدولة الغزنوية لتوسيع دولته الناشئة واستئصال شأفة آل سبكتكين حتى يضمن لدولته الأمان والاستقرار. وبالفعل أرسل جيشاً نجح في ضم بلدان الغزنويين غيير الهندية، ثم عبر شهاب الدين الغوري نهر السند واتجه الى لاهور، قاعدة آخر السلاطين الغزنويين، وحاصرها وأرسل شهاب الدين الى خسرو شاه وأهل لاهور يعرض عليهم الاستسلام بعد أن أعطاهم الأمان. لكن خسرو شاه وأهل لاهور أصروا على المقاومة، ودخلت القرتان في معركة انتهت بهزيمة قوات الغزنويين، فأرسل السلطان الغزنوي يطلب الأمان من الأمير الغوري فأجابه شهاب الدين الى طلبه، ودخل الغور لاهور وقبضوا على خسرو شاه. وبذلك فقدت الدولة الغزنوية آخر معاقلها وزالت الدولة الغزنوية في الهند وغير الهند، وامتد ملك الفور في أفغانستان والهند على أنقاض الدولة الغزنوية.

ولقد اتسع ملك الغور، وتلقب أميرهم بلقب سلطان، واعترف الخليفة العباسى لسلطان الغور بالصفة الشرعية لحكمه على البلاد التى صارت تحت يده ولقبه بلقب: غياث الدين والدنيا، معين الاسلام قسيم أمير المؤمنين.

وقام سلطان الغور بتوسيع ممتلكاته فاستولى على مدن هراة، وبوشنج،

وبادغيس وبعض البلدان المجاورة لها في اقليم خراسان.

ويرجع الى الغور الفضل فى توطيد دعائم الحكم الاسلامى فى شمال الهند، وكان الغزنويون قد سبقوهم فى فتح هذه البلاد وحكمها، إلا أن سياستهم هناك اختلفت عن سياسة الغوريين فإن الغزنويين قصدوا من فتح شمال الهند الحصول على خيرات هذه البلاد الوفيرة، أما الغوريون فقد استقروا فى هذه البلاد وجعلوها جزءا من دولتهم واحتفظوا لها بثرواتها وعملوا على كسب أهاليها واشراكهم معهم فى الوظائف والجيش فضلاً عن الاهتمام بتركيز نشر الاسلام بينهم والتوسع فى نشر الثقافة الاسلامية فى هذه البلاد.

ولقد كان شمال الهند هو المسرح الوحيد لتوسعات الغوريين وتطلعاتهم الى توسعة دولتهم، ولم يكن فى استطاعة الغوريين التوسع فى وسط آسيا حيث الدولة الخوازمية وقبائل الخطا التركية القوية اللذان حالا بينها وبين التوسع فى أراضيها. فلم يكن أمامهم إلا شمال الهند بعد أن دخلوا فى صراع مع الغزنويين، وبعد أن نقل الغزنويون مقر دولتهم الى لاهور وأخذوا فى العمل على تقوية أمرهم لاسترداد البلاد التى انتزعها الغور منهم فى أفغانستان. فكان من الضرورى للغوريين أن يقضوا قاماً على آخر معاقل الغزنويين فى الهند حتى يؤمنوا دولتهم من انتقام الغزنويين.

ولقد كانت الفرصة مهيئة للغوريين للسيطرة على شمال الهند بعد أن أضعفت الخلافات والانقسامات أمراء الهند وأنهكت قواهم ولم يعودوا قوة موحدة تواجه زحف الغوريين. كذلك فإن رغبة الغوريين في نشر الاسلام في شمال الهند كانت من أهم الدوافع لهؤلاء الغوريين، حديثي العهد بالاسلام، في الجهاد ونشر الاسلام في بلاد لا يزال معظم أهلها على الوثنية.

ولقد انقسم القسم الشمالى من الهند، حين شرع الغور في الزحف عليها، الى عمالك متعددة مستقلة ومنقسمة على نفسها، فهناك عملكة البنجاب، وكانت تحت حكم السلطان الغزنوى خسرو شاه، آخر سلاطين الغزنويين. وعملكة الملتان، وتحكمها أسرة اسماعيلية من القرامطة، وإمارة السند وتحكمها أسرة سمارس الهندية، يضاف إلى ذلك إمارات صغيرة يحكمها أمراء هنود من جماعة راجبوت، من أهمها : عملكة دلهى وآجمير، وعملكة قنوج، ومملكة جواجرات وعملكة بندنخاند، وعملكة بهار، وعملكة البنغال، ويسمى هذا القسم بمنطقة هندوستان، وهو يحوى عدد كبير من السكان ويعد أخصب بقاع الهند وأكثرها إنتاجاً في الزراعة.

واذا ما تتبعنا غزو الغور لشمال الهند، نرى أن هذا الغزو بدأ فى سنة ١٩٧٥هـ/١٧٤م على يد السلطان غياث الدين محمد، الذى سار إلى الملتان واستولى عليها، ثم ضم الى دولته مدينة بشاور. ثم واصل تقدمه فى أرض السند، ولم يستطع مليكها وقف زحف الغور عليها، واستولوا عليها. ثم توجه بعد ذلك السلطان غياث الدين الى لاهور وتصدى له هنالك سلطان الغزنويين خسروشاه الذى أوقع الهزية بالغوريين، فترك غياث الدين لاهور واتجه الى مدينة

سيالكوت واستولى عليها واتخذها قاعدة لشن غاراته على لاهور. ونجحت محاولات غياث الدين المتكررة في اسقاط لاهور المور الغور على كل اقليم البنجاب والسند.

ولقد نبهت انتصارات الغور أمراء شمالاالهند الراجبويتين الى هذا الخطر الزاحف على بلادهم، فاجتمعوا سوياً بعد أن تناسوا خلافاتهم، واتحدوا وكونوا جيشاً موحداً لطرد القوات الغورية من شمال الهند. وبالفعل وقعت معركة كبيرة بين الطرفين عند بلدة تارين هُزم الغور فيها، وجُرح سلطان الغور غياث الدين في المعركة وانسحب بما تبقى من قواته. وكرر غياث الدين المحاولة فجمع جيشاً كبيراً بلغ عدده مائة وعشرين ألغاً سار على رأسه في العام التالي، ونشبت معركة ضارية في نفس مكان المعركة السابقة، وبرغم تفوق الهنود العلادي واستخدامهم الأفيال في القتال، إلا أن الغوريين انتصروا عليهم وقتلوا الآلاف منهم وغنموا منهم مغانم كثيرة. وكان للمعركة الأخيرة في شمال الهند آثارها الطيبة بالنسبة لحكم الغور في شمال الهند، اذ أدت الى تقلص نفوذ وسلطان الراجبوتيين في هذه البلاد، كما أدى الى دخول المزيد من البلاد تحت سيطرة الغوريين، فضلاً عن دخول عدد كبير من الهنود في الاسلام. وقد قام ملك الغور بتحطيم الأصنام في هذه البلاد ومعابدها وشيد مكانها المساجد والمراكز العلمية لتعليم الهنود تعاليم الاسلام والشريعة. ويذكر المؤرخون ان هذه المعركة تعتبر من المعارك الحاسمة في التاريخ عامة وتاريخ الهند خاصة، لأنها أرست أسس الحكم الاسلامي في هذه البلاد ورسخت أقدام الاسلام فيها.

وبعد هذه المعركة، أصبح الطريق مفتوحاً أمام الغوريين للاستيلاء على دهلى، (دلهى) درة بلاد شمال الهند، وفعلاً تمكن الغور من ضمها اليهم بعد أن ضعفت مقاومة أمراء شمال الهند، بل تكاد تكون انعدمت، فاستولى عليها الغوريون بسهولة.

ولماً استقرت الأمور للسلطان شهاب الدين محمد الغورى الذى خلف أخاه غياث الدين فى الحكم فى شمال الهند، عاد الى غزنة بعد أن ترك على شمال الهند مملوكه قطب الدين أيبك يحكمها نيابة عنه، وقد أمره السلطان باقرار العدل والمساواة بين الأهالى واعلاء كلمة الاسلام فى تلك البلاد. وقد جعل غياث الدين دهلى قاعدة لحكمه فى شمال الهند بدلاً من لاهور.

على أن الأمراء الهنود، انتهزوا فرصة مغادرة السلطان غياث الدين الى غزنة واتحدوا وكونوا جيشاً لطرد الغور، لكن جيش الغور هزمهم في معركة كبيرة في شاندوار سنة ٩٥ه/١٩٤م، وبعد ذلك زحف جيش الغور على بنارس واستولى عليها وقتل أمير قنوج. وبعد هذه المعركة التي فشل فيها أمراء الهند في استرداد بلادهم من الغوريين، لجأ هؤلاء الأمراء الى صحراء راجيوتانا، التي حملت اسمهم.

وقد قام الوالى الغورى قطب الدين ايبك، بعد ذلك، بتوسيع رقعة دولة الغور فى الهند، فاستولى سنة ٩٩هه/١٩٦م على جاولار ونهروالة، وفى سنة ٩٩هه/٢٠٦م استولى على كالنجار. وبذلك تمت للغوريين السيطرة على

كل بلاد شمال الهند.

وفى نفس الوقت أرسل الوالى الغورى أيبك قائده محمد بن بختيار الخلجى فى قلة من الجند فاستولى على يندنبتورى عاصمة اقليم بهار الذى كانت تحكم فيه أسرة بالا Pala ، وسرعان ما استولى على مملكة بالا جميعها وحولًا أهلها من البوذية الى الاسلام بعد أن حطم معابدهم وأصنام بوذا. واتجه الخلجى، بعد ذلك، الى مدينة ناديه، عاصمة البنغال، الذى كانت تحكم فيه أسرة سنا واستولى عليها سنة ٩٥هه/١٩٧م وقد يسر سقوط عاصمة البنغال للغوريين الاستيلاء على كل اقليم البنغال. وقد حاول الخلجى فتح بلاد التبت سنة الاستيلاء على كل اقليم البنغال. وقد حاول الخلجى فتح بلاد التبت سنة الاستيلاء على كل اقليم البنغال. وقد حاول الخلجى فتح بلاد التبت سنة

وقد حاولت بعض الولايات الهندية، في مستهل القرن السابع الهجرى، الاستقلال على حكومة الغور، منتهزة انشغال الغور بالحروب في فارس، لكن الغور نجحوا في افساد هذه المحاولات وكان أبرز هذه المحاولات تلك الثورة التي قامت بها قبائل الكهكوية في الملتان لكن شهاب الدين محمد الغورى قضى على ثورتهم بنفسه.

وهكذا نجح سلاطين الغور في اقامة دولة اسلامية كبيرة في شمال الهند، ومهدت سياستهم في بلاد الهند الى قيام امبراطورية اسلامية فيها، ولقد أسند الغوريون الى الرجال الأكفاء من الهنود الاشتراك في الادارة وفي الوظائف العامة والجيش، فعمل هؤلاء باخلاص على تثبيت الحكم الاسلامي في هذه

البلاد. ولقد حرص حكام شمال الهند خلفاء شهاب الدين من مماليك الترك، على اتباع التقاليد التى وضعها سيدهم فى حكم الهند، لذلك يمكن القول بأن شهاب الدين الغورى هو بحق واضع أساس امبراطورية المسلمين فى الهند وأهم من أرسى قواعد الاسلام فى تلك البلاد.

ولقد كان عهد حكم السلطان غياث الدين محمد ومن بعده السلطان شهاب الدين محمد الغوري، من أزهر عصور الحكم في الدولة الغورية، إلا أن الأمور لم تستقر على حالها في هذه الدولة، شأنها في ذلك شأن الدول التي تتعرض في حياتها الى البداية ثم القوة والازدهار ثم يأتي الضعف والتدهور ثم النهاية. فدولة الغور لم تظل على حالها من القوة، فقد أخذت في الضعف عقب وفاة السلطان شهاب الدين محمد الغوري، بسبب الآفة الكبري التي أصابت الدول الاسلامية، وهي آفة تنافس الأمراء والقواد وصراعهم حول عرش السلطنة بعد وفاة أقوى حكامها. وبسبب هذا الصراع وقعت حروب كثيرة في الدولة أنهكت قوى الدولة الغورية وأضعفتها حتى زالت في النهاية.

فلما توفى شهاب الدين محمد، تنافس حول السلطنه غياث الدين محمود، نجل السلطان غياث الدين محمد، يساعده فى ذلك أقوى قواد الغور تاج الدين يلدز، كذلك علاء الدين وجلال الدين أبناء بهاء الدين الغورى صاحب باميان. ولقد قام الأخوان علاء الدين وجلال الدين بدخول غزنة وانتزاع قلعتها، منتهزين فرصة تغيب غياث الدين محمود فى خراسان. لكن يلدز ما لبث أن

دخل المدينة بقواته واستولى على قلعتها وأخرج الأخوين الأميرين منها ومن غزنة ذاتها. وكان يلدز قد عظم أمره بعد أن استولى على كل ما فى معسكر سيده شهاب الدين من جند ومال وسلاح. ولم يعمل يلدز لسيده الجديد غياث الدين محمود، ولم يأمر بالخطبة له فى غزنة وإنما أمر بالخطبة للخليفة العباسى فقط والترحم على روح سيده شهاب الدين.

أما غياث الدين محمود فقد تربع على عرش السلطنة فى فيروزكوه، وسلك طريق أبيه فى الاحسان والعدل بين الرعية. وقد حاول أن يسترد بلاد خراسان التى كان قد اقتطعها الخوارزميون من دولته لكنه لم يفلع فى ذلك. وقد أرسل قطب الدين أيبك، نائب السلطان غياث الدين محمود الغورى فى الهند يطلب من يلدز أن يعود لطاعة سيده غياث الدين محمود وأن يقيم الخطبة له فى غزنة، إلا أنه لم يفعل، فثار عليه أحد قواده ويدعى أيدكز واستطاع أن يهزمه ويخرجه من غزنة ويقيم الخطبة فيها للسلطان غياث الدين محمود، فأنعم عليه السلطان الغورى بلقب (أمير الأمراء). وسار بعد ذلك السلطان غياث الدين الى السلطان الغورى بلقب (أمير الأمراء). وسار بعد ذلك السلطان غياث الدين الى

ولقد أضعفت هذه الانقسامات والحروب دولة الغور، وأعطت الفرصة لسلطان خوارزمشاه في أن ينتزع البقية الباقية من ممتلكات الغور في أفغانستان. ولقد أمر السلطان الخوارزمي عامله على هراة بقصد صاحب الغور ومهاجمة فيروزكوه عاصمة مملكة الغور فسار القائد الخوارزمي اليها في جيش

كبير، ولما رأى سلطان الغور غياث الدين محمود عظم عسكر الخوارزميين وضعف قواته فى التصدى لها طلب الأمان من القائد الخوارزمى على أن يسلم له العاصمة فيروزكوه، فأمنه القائد الخوارزمى، ونزل سلطان الغور اليه من القلعة، لكن القائد الخوارزمى نكث بالعهد وقبض على السلطان الغورى وقتله، وضم بلاد الغور الى الدولة الخوارزمية وكان ذلك سنة ١٠٥هـ.

واستولى سلطان خوارزم (علاء الدين محمد) بعد ذلك على كافة أرجاء خراسان، وانتزع باميان من الأميرين الغوريين علاء الدين وجلال الدين. واستولى على غزنة، واستناب عنه يلدز في حكمها فأقام له الخطبة من على منابرها ونقش اسمه على السكة. غير أن سلطان خوارزم لم يطمئن لولاء يلدز وأعوانه وخاف من انقلابهم عليه بعد مغادرته غزنة.

فسار بنفسه سنة ٦٩٢ه الى غزنة وأزال يلدز عن حكمها. وقد هرب يلدز إلى لاهور وهنالك اغتاله بعض رجال شهاب الدين الغورى لخيانته للغوريين. وبدخول سلطان خوارزم غزنة وانهاء حكم الغوريين عليها على يد الخوارزميين، انتهى حكم الدولة الغورية التى كانت من أحسن الدول سيرة وأكثرها جهاداً ونشراً للاسلام.

## سلطنة دلهم (دهلم) الاسلامية (٦٠٣ – ٣٤٧ هـ/ ١٢٠٦ – ١٥٩٢ م)

سلطنة دلهى مملكة اسلامية مستقلة، قامت فى شمال وشمال غربى الهند، وحكمها سلسلة من الحكام الأفغان من القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى حتى العاشر الهجرى/ السادس عشر الميلادى. كانت دلهى هى عاصمة هذه الدولة العسكرية، التى وصلت بفضل كفاءتها العسكرية حتى وسط وجنوب الهند، وشجعت التجارة والصناعة وأسهمت فى التطور الثقافى للبلاد.

ولقد كان حكام هذه الدولة من الأرقاء المماليك الذين ربوا تربية عسكرية، مثل مماليك مصر، وورثوا دولة الغور التي كانت تحكم الهند كما ورث مماليك مصر حكم اسيادهم الأيوبيين. ولقد كان سلاطين امبراطورية المماليك في الهند أرقاء من أجناس مختلفة ووصلوا الى ما وصلوا اليه بفضل كفاءتهم وشجاعتهم العسكرية.

وقطب الدين أيبك، أول سلاطين هذه الدولة كان فى الأصل مملوكاً عند سيده محمد شهاب الدين، سلطان دولة الغور الأفغانية (٥٩٩ – ٢٠٢ه/ سيده محمد شهاب الدين، سلطان دولة الغور الأفغانية (٥٩٩ – ٢٠٢ه/ المرب المروسية، إشتراه من تجار الرقيق قاض نيسابور ورباه وعلمه علوم الدين وأساليب الفروسية، ولما توُفى هذ القاضى باعد تجار الرقيق فى غزنة للسلطان شهاب الدين الغورى الذى أعجب بشجاعته وذكائه وحسن خلقه. وقد تجلت شجاعة قطب الدين فى معركة تارين

(۱۸۸ه - ۱۸۹۱م) التى وقسعت بين السلطان الغسورى وأمسراء الهند الراجبوتيين، وانتهت بانتصار شهاب الدين، فكافأ شهاب الدين قائده قطب الدين بأن جعله نائبه على ما وقع فى يد الغوريين من بلاد الهند، فأقام فى دلهى وجعلها قاعدة لحكمه فى بلاد الهند بدلاً من لاهور.

ولقد قمام قطب الدين بتوسيع دولته بضم بلاد البنغال اليها واخضاعها اخضاعاً تاماً لحكمه. وظل قطب الدين أيبك على ولائه لدولة الغور ولسلطانها شهاب الدين حتى وفاته، فلما توفي سنة ٢٠٢هـ وخلفه غياث الدين محمود في السلطنة أعلن ولائه له وحارب من خلع طاعته ومنهم قائد شهاب الدين تاج الدين يلدز حاكم غزنة، الذي قام بطرده من غزنة وضمها الى مملكة الغور. على أن يلدز لم يركن للهزيمة وانتهز فرصة سقوط غزنة في يد الخوارزميين فعاد للسيطرة عليها وحكمها باسم سلطان خوارزم، لكن سلطان خوارزم شك في ولاء يلدز فهرب الى البنجاب وانتزعها من نائب قطب الدين أيبك. فسار أيبك اليه ومازال يطارده حتى ترك الهند. وبذلك انفرد قطب الدين أيبك بحكم الاقليم الاسلامي في الهند واعلن نفسه سلطاناً في لاهور، واقيمت له الخطبة هناك، ونقش إسمه على السكة واتخذ من دلهى قاعدة لدولته. ويعتبر قطب الدين أيبك أول سلطان مسلم ينشىء دولة مستقلة لمسلمى الهناك حكم مدة عشرين عاماً وطد فيها النفوذ الاسلامي في هذه البلاد وعمل على نشر الالسلام في بقية أجزاء شبه القارة الهندية. ولقد اتصف حكم هذا السلطان بالعدل والمساواة وساد البلاد الأمان في عهده والاصلاح. وقد عنى قطب الدين بالعمارة، ومن أبرز ما فعله مسجده

المشهور الذى شرع في تشييده (٥٨٨هـ/١٩١م) وأتم السلطان التمش بناء سنة ٦٢٨ هـ/ ١٢٣٠م، ولاتزال منارة المسجد باقية حتى الان، وهي تعرف بمنارة قطب الدين. وبجوار المسجد بني قطب الدين مدرسة كبيرة عُرفت باسمه.

توفى قطب الدين أيبك ٢٠٦ه/ ١٢١٠م، وخلفه فى الحكم قائده التمش، شمس الدين، وهو من مماليك شهاب الدين الغورى وزوج ابنة قطب الدين، بسبب صغر سن آرام شاه ابن قطب الدين. وقد تسلم التمش مقاليد الحكم فى لاهور سنة ٨٠٦هـ/ ١٢١١م. ويعتبر التمش من أهم حكام سلطنة دلهى بعد قطب الدين أيبك، لأنه وطد أركان الدولة وقضى على الاضطرابات التى وقعت بها بعد وفاة قطب الدين، فضلاً عن توسعه فى الفتح فى شبه القارة الهندية.

ومن أهم الأخطار التى تعرضت لها سلطنة دلهى فى عهد هذا الحاكم خطر المغول، الذين كانوا فى حرب آنذاك مع الخوارزميين، وقد هرب سلطان الخوارزميين من أمامهم الى شمال الهند وطلب الالتجاء هناك من سلطان دلهى، لكن سلطان دلهى خاف من تدخل المغول فى أمور دولته وارسال قواتهم لمهاجمتها. ولذلك تخلص السلطان التمش من هذا الخطر حين غادر جلال الدين منكبرتى سلطان خوارزم شمال الهند عائداً الى بلاده بعد انحسار هجوم المغول على مملكة خوارزم بعد وفاة زعيم المغول الكبير جنكيز خان وانسحاب القوات المغولية الرئيسية التى تحتل أقاليم الدولة الخوارزية الى مواطنها الأصلية سنة المغولية الرئيسية التى تحتل أقاليم الدولة الخوارزية الى مواطنها الأصلية سنة

ولم يكد السلطان يلتمش يتخلص من خطر الخوارزمية والمغول حتى انشفل بخطر آخر، وقد كان هذا الخطر هذه المرة خطراً داخلياً ألا وهو خروج غياث الدين الخلجى، واليه على البنغال، عليه واعلاته استقلاله عن دلهى واقامة الخطبة باسمه ونقش اسمه على السكة. ولقد نجح التمش فى افسال هذا الاستقلال، بعد هزيمة الخلجى، واعادة البنغال الى تبعية الدولة.

ولقد تبع ثورة الخلجى ومحاولته الانفصالية عن سلطنة دلهى ثورة أخرى قام بها القائد ناصر الدين قباجة فى بلاد السند، لكن السلطان التمش قضى على هذه المحاولة أيضاً. واتخذ حكم التمش الصبغة الشرعية حين أرسل اليه الخليفة العباسى المستنصر بالله تقليداً بحكم دولة الاسلام فى الهند سنة الحليفة العباسى المستنصر بالله تقليداً بحكم دولة الاسلام فى الهند سنة محرة واحترام رعاياه المسلمين وكان له أكبر الأثر فى تقوية دولته وفى القضاء على باقى المحاولات الاستقلالية التى قام بها أمراء الهند عن سلطنة دلهى.

توفى التمش سنة ٦٣٣هـ/١٢٣٥م، وبوفاته ضعفت الدولة بسبب ضعف السلاطين الذين تولوا سلطنة دلهى بعده وقيام النزاع الشديد بين كبار القواد حول الاستئثار على الحكم.

وكان أقوى هؤلاء السلاطين الذين حكموا بعد التمش، السلطان علاء الدين مسعود، حفيد التمش، الذي حكم في الفترة ما بين (سنوات ٦٩٦ – ٧٥٢هـ/ ١٢٩٦ – ١٢٩٦م)، والسلطان محمد طغلق الذي حكم في هي (فترة

مابين (٧٢٥-٧٥٢ه/ ١٣٢٥-١٣٥١م) لما قاما به من فتوح في أجزاء من جنوب الهند ومحاربتهما للمغول.

وكانت رضية ابنة السلطان التمش هي التي تولت الحكم من بعده، ثم تولى من بعدها بهرام شاه بن التمشي، الذي عُزل عن الحكم سنة ٦٤٠ ه/ ١٢٤٢م، ووُلى مكانه علاء الدين مسعود، حفيد التمش، وهو شاب في السادسة عشرة من عمره.

ولما ولى علاء الدين السلطنه واجه مشاكل داخلية وخارجية معقدة فبلاده هدف لغزوات المغول من الشمال الغربى سنوياً، وعادة ما يقترن هذا الغزو بالخراب والدمار والاستيلاء على جزء من البلاد، كذلك حركات التمرد الداخلية من المعارضين لحكمه وبخاصة في اقليم الملتان والسند والبنغال. وبذلك ولى علاء الدين السلطنه في وقت تفككت فيه الدولة الاسلامية في الهند وانفصل عنها الكثير من أقاليمها، وكان عليه ان يعمل على وحدة البلاد وهذا ما نجح فيه بعد ان خاض حروباً كثيرة مع أمراء هذه الامارات المستقلة عن دولته.

وبعد ان نجح علاء الدين في القضاء على محاولات الأمراء الهنود الاستقلالية وأعاد وحدة البلاد تصدى للغزو المغولي واحرز على المغول انتصارات باهرة، أغرته بمواصلة الغزو والفتح ونشر الاسلام في جنوب الهند. ولقد توفي السلطان علاء الدين مسعود سنة ٧١٦ه/ ١٣١٦م بعد حكم زاهر لشمال الهند وبعد جهود جبارة بذلها لفتح أقاليم جديدة في شبه القارة الهندية أمام الاسلام

ونشر هذا الدين بين أهله الوثنيين البوذيين.

تولى السلطان محمد طغلق سلطنه دلهى، بعد قتل السلطان خسرو شاه الخلجى سنة ٧٢٥هـ/ ١٣٢٥م وانتقال الحكم في سلطنة دلهى من الخلجيين إلى بني طغلق.

واستطاع محمد بن طغلق ان يقضى على المؤامرات التى حيكت ضد حكمه ونجح فى قمعها، كذلك حارب المغول الذين هاجموا بلاده واستطاع الانتصار عليهم فى عدة معارك الا انهم استطاعوا ان يقتطعوا جزءا من بلاده منتهزين فرصة انشغاله بالقضاء على الفتن والمؤامرات فى داخل الدولة التى بذل جهدا كبيرا فى القضاء عليها. ولقد توفى السلطان طغلق سنة ٢٧٦ه/ ١٣٥١م دون ان يترك وريثا ذكرا فولى السلطنة بعده ابن عمه فيروز طغلق الذى أحسن السيرة فى الناس، ورغم ذلك واجهته الثورات الداخلية، فقد ظلت البنغال على قردها والرغبة فى الاستقلال، كذلك قامت جماعات الزط بحركات قرد وعصيان، كذلك بلاد الدكن.

وظلت سلطة دهلى تعيش الوضع المضطرب بقية حكم سلاطينها، وتتعرض باستمرار للهجمات المغولية، وقد نجح المغول في كسر دفاعات سلطنه دهلى حين قام يتمورلنك سنة ١٠٨ه/ ١٣٩٨م بفتح دلهى وتدمير السلطنه. وظلت سلطنة دلهى منقسمة إلى مقاطعات صغيرة انتشرت حول دلهى حكم كل منها أمير مستقل، وظلت كذلك حتى اكتسحها سلطان المغول بابر سنة ٩٣٣هه/ ١٥٢٦م وضمها جميعاً إلى دولة المغول.